



الفوزان، صالح بن فوزان

فتح الولي الحميد في شرح كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. /صالح بن فوزان الفوزان؛ فهد إبراهيم محمد الفعيم .- الدمام، ١٤٣٨هـ

۲۷۵ص؛ ۲۷×۲۶سم

ردمك: ۸ ـ ۸۵ ـ ۸۰۲۰ ـ ۲۰۳ ـ ۹۷۸

۱ ـ التوحيد ۲ ـ العقيدة الإسلامية أ. الفعيم، فهد إبراهيم محمد (مؤلف مشارك) ب. العنوان

ديري ۲٤٠ ۲٤٠ ۱٤٣٨

### جَعِيْعُ لَ كَمْ فَوْكِي مَعْفَظَة الطنعة الأولحث الطنعة الأولحث

حقوق الطبع محفوظة @ ١٤٣٨هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



### دارابنالجوزي

للنشز والتوريع

المملكة العربية السعودية: الدمام - طربق الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٢٥٩٣ ، ص ب: ٢٩٥٧ ، الرمال العربية السعودية: الدمام - طربق الملك فهد - ت: ٨٤٢٢١٠ - الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - الرمال المرب الم

aijawzi@notmaii.com - www.aijawzi.com



احدي بوده المسيد فه بن براست افعيم دارا بن الجوزي

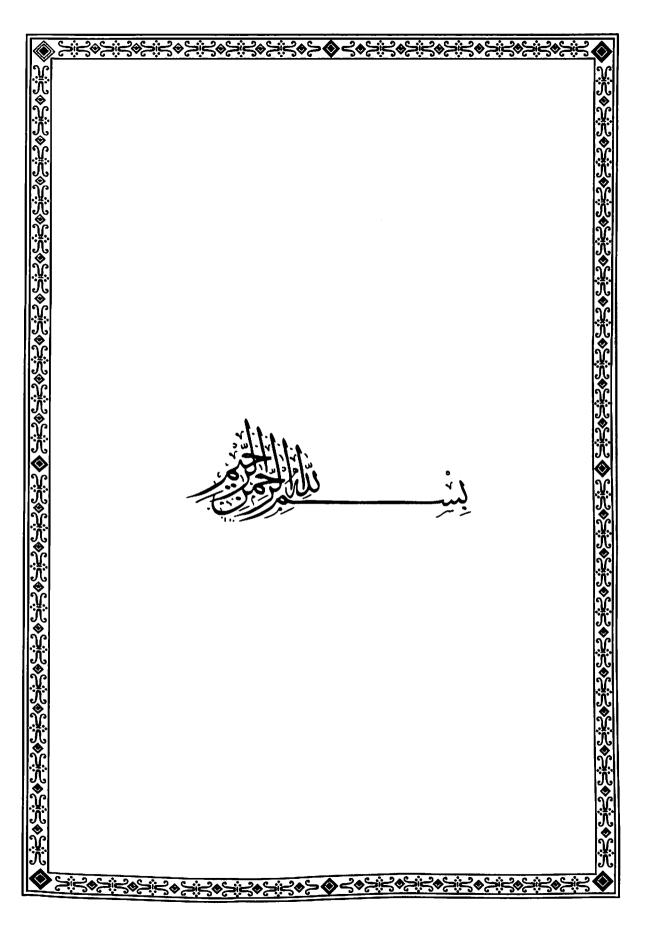



## بنسي بالتبالي التح التحام

### مقدِّمة الشارح

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فقد انتهينا ولله الحمد من شرح رسالة الإمام الصنعاني تَطَلَّلُهُ: «تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد»، والآن نشرع في رسالة الإمام الشوكاني: «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد»، وغرضنا من ذلك الرد على الذين يقولون: إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تَطُلُلُهُ إلى التوحيد إنما هي مذهب خاص به، ويسمونه «المذهب الوهابي»، وكل من ينكر الشرك يقولون عنه: وهابي! بزعمهم أن هذا شيء انفرد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب تَطُلُلُهُ، والصنعاني تَطُلُلُهُ كان معاصرًا للشيخ ومدحه وأثنى عليه وعلى دعوته؛ في قصيدته المشهورة التي أولها:

سلامي على نجد ومن حل في نجد وإن كان تسليمي على البُعد لا يجد إلى قوله:

قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهتدي من ضل عن منهج الرشد

يعني: الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عالم نجد والداعية إلى الله، والإمام الشوكاني جاء بعده في القرن الثالث عشر؛ لأنه توفي كَغُلَلْهُ عام ألف ومائتين وخمسين في منتصف القرن الثالث عشر، وهذا الإمام أثنى على دعوة الشيخ واهتم بالتوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة، وله رسالة في تحريم البناء على القبور اسمها: «شفاء الصدور بتحريم البناء على القبور»، وله كلام جيد

في «نيل الأوطار» في هذا الموضوع أيضًا، فلم ينفرد \_ ولله الحمد \_ الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الدعوة، وإنما هي دعوة الأنبياء والمرسلين والأثمة المهتدين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب لَخَلَلْهُ إنما قام ببيانها وتجديدها والدعوة إليها بعدما اندرست، هذا الذي قام به كَثَلَتُهُ، ونفع الله بدعوته، وأنقذ الله بها أممًا وأجيالًا كانت غارقة في الشرك إلا من رحم الله في نجد وغيرها، فلم ينفرد الشيخ بهذا الأمر، وإنما هو سائر على منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج الأئمة، وشاركه في ذلك من معاصريه أئمة كبار؟ كالإمام الصنعاني والإمام الشوكاني في اليمن وغيرهم كثير، كلهم - ولله الحمد \_ ساروا على هذا المنهج، فلا تخلو \_ ولله الحمد \_ البلاد والأمصار من دعاة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وإن كانوا منبوذين ومضايقين لكنهم صامدون ولله الحمد، ومن هؤلاء جماعة أنصار السُّنَّة المحمدية في مصر وفي السودان وفي غيرهما من البلدان، وجماعة أهل الحديث في الهند، يقومون بهذه الدعوة ويبينونها للناس، فهذه الدعوة ليست خاصة بأهل نجد، ولا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإنما هي دعوة الأنبياء والمرسلين، ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين، فنحن قرأنا هذه الرسائل «تطهير الاعتقاد»، و«الدر النضيد»، وما يأتي بعد ذلك \_ إن شاء الله \_ كله لبيان ورد هذه الفرية التي يقولها هؤلاء الخرافيون والقبوريون، يقولون: هذا وهَّابي بزعمهم، وأن هذا شيء لم يدعُ إليه إلا محمد بن عبد الوهاب، بل يسمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب بـ «قرن الشيطان» \_ والعياذ بالله \_، حتى قال بعضهم: إن محمد بن عبد الوهاب يقصد الشهرة، وكان يضمر في نفسه أن يدعي النبوة! ولكن لما رأى الناس لا يستجيبون له سكت عن هذه الدعوة؛ قال هذا الشيخ دحلان في كتابه «الدرر السنية في الرد على الوهابية»(١)؛ فهل هذا يقوله عاقل؟! من الذي يطلع على القلوب؟ إنما هو الله على الكن العداوة \_ والعياذ بالله \_ حملت هذا القائل، وهذا الكتاب يطبعونه الآن ويوزعونه في أفريقيا وفي غيرها.

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك في كتابه المذكور ص٥٠٥.

وقد قيض الله من رد عليه من أهل الهند ـ وليس من أهل نجد ـ، وهو الإمام السهسواني كَالله رد عليه بكتاب سماه: «تحذير الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان»، وغرضنا أن نبين أن هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والمرسلين والأثمة المهتدين إلى يوم القيامة؛ وإن عاداها من عاداها، والإمام الشوكاني كَالله هو: الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، نسبة إلى شوكان قرية باليمن، وهي بلدته التي نشأ فيها.









## «الدرُّ النَّضيد في إخلاص كلمةِ التوحيد»

الشَّرَح \_\_\_\_\_\_\_ الشَّرَح \_\_\_\_\_\_ الشَّرَح \_\_\_\_\_ الشَّرَح ويد». هذا اسم هذه الرسالة: «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد». و(الدُّر) معروف، وهو: جمع دُرة، وهي شيء نفيس يؤخذ من البحر ويُتحلى به، وهو غالى الثمن.

(النضيد)؛ يعني: منضود؛ أي: منظوم في سلك، فالمؤلف شبّه هذه الرسالة بالدر النضيد؛ أي: أنها رسالة قيمة والكلام فيها دُر؛ لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة وكلام الأئمة.

 الشكرح -

(إلا الله) هذا إيمان بالله وحده، فهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وهي مفتاح الجنة كما في الحديث: «مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَّا اللهُ (١) ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة (٢)، وليس المراد النطق بها فقط، بل المراد النطق بها مع اعتقاد معناها، والعمل بمقتضاها، أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ومن غير عمل بمقتضاها فإنه لا يفيد شيئًا.

وقوله: (إخلاص كلمة التوحيد)؛ لأن هناك من يقول: لا إله إلا الله، ولا يُخلص العبادة لله، وهم على قسمين:

القسم الأول: المنافقون الذين يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدونها في قلوبهم، وإنما يقولونها نفاقًا.

القسم الثاني: القبوريون الذين يقولونها بألسنتهم ولا يعملون بمقتضاها، فيعبدون غير الله من الموتى والقبور، وهم يقولون: لا إله إلا الله بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم، فلا تنفعهم (لا إله إلا الله)، لأن النبي على قال: «أُمِرْتُ ويَخالفونها بأفعالهم، فلا تنفعهم (لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْنُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِك عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ")، فمن قال: (لا إله إلا الله) فإنه يُحكم بإسلامه ويُكف عنه القتل، فإن كان صادقًا نفعته (لا إله إلا الله)، وإن كان كاذبًا كالمنافقين فإنها تنفعه في الدنيا فيُعصم دمه وماله، ولكنها لا تنفعه في الآخرة؛ فهو في الدرك الأسفل من النار، ومن قال: (لا إله إلا الله) وأظهر ما يناقضها كالقبوريين، فهذا يرتد عن الإسلام ويُحكم عليه بالردة ويُعامل معاملة المرتدين؛ لأنه ناقض (لا إله إلا الله) بالشرك بالله، ودعوة غير الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبوداود (۲۱۱۸).

<sup>(</sup>١) مسئد البزار (٢٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥).

#### - الشكرح ـ

في الحديث الصحيح أن جماعة من صحابة رسول الله علي كانوا في سرية، فلحق أسامة بن زيد عليه، ورجل من الأنصار برجل من الكفار ليقتلوه، فلما أدركاه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وقتله أسامة بن زيد ضَيَّهُ، فلما قدموا على رسول الله ﷺ وذكروا له القصة قال: "يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَٰه إِلَّا اللهُ؟»، قال أسامة: كَانَ مُتَعَوِّذًا (١)! أي: قالها ليتقى بها السيف؟، فقال: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟»(٢)، «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلْه إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ (٣)، فما زال يكررها حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم قبل ذلك، مع أنه على يحب أسامة حبًا شديدًا، ويحب أباه زيد بن حارثة، ولكنه لامه على هذه الفعلة، مع أن أسامة راه مجتهد، ولم يقره النبي ﷺ على هٰذه الفعلة؛ بل عاتبه عتابًا شديدًا، فمن قال: (لا إِنَّه إلا الله) وجب أن يُكف عنه؛ لأننا لا نحكم على ما في القلوب، وإنما نحكم على الظاهر، فمن أظهر الشرك حكمنا بكفره، ومن كان يقول: (لا إله إلا الله) ولم يظهر شيئًا يناقضها؛ فإننا نعامله معاملة المسلم ويحرم دمه وماله، هذا هو المنهج السليم الموافق للكتاب والسُّنَّة؛ ولهذا قال ﷺ: "فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ"؛ أي: قالوا: لا إله إلا الله «عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام»؛ يعنى: إذا جاءوا بشيء يخالف حق (لا إله إلا الله) فإنه لا يعصم دمه ولا ماله، ثم قال: «وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»(٤) إذا قالوها ولم يُخلُّوا بشيء من حقها فحسابهم على الله، فإن كانوا صادقين فإنها تنفعهم عند الله، وإن كانوا منافقين فإنها لا تنفعهم عند الله، وإن كانت تنفعهم في الدنيا بأن يُحكم بإسلامهم ويُعاملون معاملة المسلمين؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهر ما لم يتبين من أحد غير جاهل الشرك والكفر فنعامله معاملة الكفار والمشركين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٧).

- الشكرح -

وأيضًا لا بد من الإخلاص في ذلك، قال أبو هريرة ﴿ للرسول ﷺ : مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قال رسول اللهِ ﷺ : «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰه إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ (۱) ؛ يعني: لم يقلها نفاقًا وإنما قالها خالصة من قلبه، وهذا قيد عظيم.

وكذلك قال على حديث عتبان: "فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰه إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ (٢) أما الذي يقولها رياء وسمعة أو نفاقًا ؛ فهذا لا يبتغي بها وجه الله، ولا يحرّمه الله على النار، ولكننا نكف عنه ما دام يظهر لنا شيء منه ينافيها، قال على الله على الله إلّا الله وكفر بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ (٣)؛ لأن هناك الكثير يقولون: فرن الله، من لكن لا يكفرون بما يُعبد من دون الله، فإما أنهم يعبدون غير الله كالقبور والأضرحة، وإما أنهم لا يحكمون بكفر من فعل ذلك، فهم لم يكفروا بما يُعبد من دون الله يكفروا من فعل ذلك، فهم لم ينكروه لم تنفعهم هذه الكلمة.

ف (لا إله إلا الله) كلمة عظيمة ولها قيود وأركان وشروط، ولها واجبات ومستحبات، وهي عنوان الإسلام، فكل الإسلام يدخل تحت (لا إله إلا الله)، فهي كلمة عظيمة وليست مجرد كلمة تُقال باللسان، بل هي كلمة تُقال باللسان ويعتقد معناها بالقلب، ويُعمل بمقتضاها بالجوارح؛ فلذلك الإمام الشوكاني كَانَلُهُ وضع هذا العنوان العظيم (إخلاص كلمة التوحيد)؛ يعني: لا إله إلا الله، وقد وضحها أحاديث الرسول على ولما قال الرسول المشركين «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» قالوا: ﴿أَبَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَبَعِلًا إِنَّ هَذَا للمشركين «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» قالوا: ﴿أَبَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَبَعِلًا إِنَّ هَذَا

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٢٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٣).

لَتَنَهُ عُبَابٌ ١٠ (ص]، ففهموا معناها، وأن معناها أن يكون الإله واحدًا، وهم عندهم آلهة متعددة لا يريدون تركها، ولو قالوها لأبطلوا عبادة معبوداتهم، وهم عرب فصحاء يفهمون الكلام؛ فأبوا أن يقولوها؛ لأنها تعارض ما هم عليه، فدل على أنه ليس المقصود التلفظ بها فقط، بل لا بد أن يكفر بما يُعبد من دون الله.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا فِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَمِّرُونَ ۖ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ تَجْنُونِ ﴿ إِلْصَافَاتَ]، قال الله جل وعلا: ﴿ بَلْ جَآة بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ [الصافات]، فهو على منهج المرسلين ولم يأت بشيء جديد، فهذا منهج المرسلين كلهم، فهم يدعون إلى (لا إله إلا الله) وتحقيقها وإخلاصها، ولما قال النبي ﷺ لعمه أبي طالب وهو يُحتضر: «أَيْ عَمَّ قُلْ: لَا إِلَّه إِلَّا اللهُ؛ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ»، وكان عنده أبو جهل و عبد الله بن أبى أمية، فقالا: أتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟! والرسول عَلَيْ لم يقل له: اترك ملة عبد المطلب، بل قال: «قُلْ: لَا إِلَه إِلا الله»، ولكنهم فهموا أنه إذا قالها ترك ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان، فكرر عليه الرسول، وكررا عليه: «أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِب؟»، فأخذته الحمية الجاهلية والعياذ بالله، وقال: «عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطّلِب»(١)، ومات على ذلك وهو يعلم أن محمدًا ﷺ رسول الله وأنه صادق فيما يدعو إليه، ولكنه قال: ما نحب أننا نسب آلهتنا وآلهة آبائنا، فقال في قصيدته اللامية:

فللولا أن أجيء بسسبة تُجَرعلى أشياخنا في المحافل من الدهر جدًّا غير قول التهازل

لكنًا اتبعناه على كل حالة

وقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٧٢).

. الشَّنرح -

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمعًا بذاك يقينا فقد أخذته الحمية الجاهلية على دين أجداده وآبائه.

فهي ليست مجرد كلمة تُقال، أو تكرر في الأوراد الصباحية والمسائية مع الإقامة على عبادة غير الله، فيقول: يا الله، ثم يقول: يا حسين، يا علي، يا عبد القادر، وهكذا.

فهذا هو الذي حدا بالإمام الشوكاني تَطْلَلْهُ أَن يؤلف هذه الرسالة؛ لما كان يعايشه في وقته من الشرك المنتشر بعبادة القبور والأضرحة، مع أنهم يقولون: لا إله إلا الله.

والآن نبتدئ بشرح الرسالة:



# بند التاليخ التاب

أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك، وبعد: فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني ـ غفر الله له ذنوبه، وستر عن عيون الناس عيوبه ـ سؤال من عالم مفضال، عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال، عند اختلاف الأقوال، وتباين آراء الرجال، وهو العلامة الفهّامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد

\_\_\_\_\_الشّاخ \_\_\_\_\_

قوله: (وآل رسولك): يدخل فيهم الأصحاب؛ لأن الآل المراد بهم الأتباع، أما من يقصد الاقتصار على قرابة الرسول على بالصلاة والسلام فهذا لا يجوز، وهو مذهب الشيعة، والأوضح والأسلم أن تقول: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أو على آله وأصحابه أجمعين، فلا تقل: صلى الله على محمد وآله فقط؛ لأن هذا فيه احتمال لمذهب التشيع.

قوله: (فإنه وصل إلى الحقير الجاني) هذا من التواضع ومن باب السّجع، وهو يعني نفسه كَاللهُ.

قوله: (محمد بن علي الشوكاني) هذا نسبه، والشوكاني نسبة إلى بلدة شوكان في اليمن.

قوله: (غفر الله له ذنوبه) هذا اعتراف منه كَظَلَّتُهُ بالتقصير، لأنه لا يزكي نفسه.

قوله: (وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد

| مشحم <sup>(۱)</sup> ، أكثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده. |
|------------------------------------------------------------------|
| وحاصل السؤال هو عن التوسل                                        |
| الشَنْح                                                          |

مشحم) هذا عالم من علماء اليمن يسأله ويريد منه توضيح هذه المسألة للناس.

قوله: (وحاصل السؤال هو عن التوسل)، التوسل المراد به: التقرب، والتوسل إلى الله: هو التقرب إليه، والوسيلة هي العبادة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله على والتوسل بالمخلوقين لا يجوز، إن كان هذا التوسل معه عبادة لهم، أو صرف شيء من العبادة لهم فهذا شرك أكبر، وهذا ما عليه القبوريون، يتوسلون بهم ويعبدونهم من دون الله، وإذا أنكر عليهم قالوا: نحن قصدنا التوسل بهم إلى الله. يشركون بهم ويقولون: قصدنا التوسل!، فهذا شرك أكبر وهذا ما عليه أهل الجاهلية، قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَعْبُدُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُؤُلَمْ شُفَعَتُونًا عِندَ اللهِ الدونس: ١٨]، وقال: ﴿ يَعْبُدُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُؤُلَمْ شُفَعَتُونًا عِندَ اللهِ الدونس: ١٨]، وقال: ﴿ إِلَا لِيُقَرِبُونَ اللهِ وَالذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فهم مع التوسل بهم يعبدونهم، لأنهم اعترفوا أنهم يعبدونهم فقالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْغَيْ ﴿ هَلَ العبادة تصلح لغير الله؟ هل تصلح

<sup>(</sup>۱) ولد سنة (۱۱٦٨) للهجرة قَرَأ الْفِقْه والفرائض وسَائِر الْعُلُوم على عدد من العلماء، برع فِي النَّحْو وَالصرْف والمنطق والمعاني وَالْبَيَان وَالْأَصُول وَالْفِقْه والْحَدِيث وشارك في سَائِر الْفُنُون. قال عنه الإمام الشوكاني في البدر الطالع (۱۱٦/۲): «له ذهن قويم وَفهم جيد وذكاء متوقد وحسن تصور باهر وَقُوَّة إدراك مفرط». وذكر أنه تولى القضاء في عدد من مدن اليمن، وقال عنه أيضًا: «يكثر الاتّصال بَيْننَا ويجري من المباحث العلمية فِي أَنْوَاع الْعلم أَشْيَاء كَثِيرَة وبيني وَبَينه مَودَّة أكيدة ومحبة زَائِدة وَمَا زَالَت كتبه تصل من هُنَالك تَارة بمسائل علمية وَتارة بمطارحة أدبية». توفي فِي شهر رَجَب سنة تصل من هُنَالك تَارة بمسائل علمية وَتارة بمطارحة أدبية». توفي فِي شهر رَجَب سنة (۱۲۲۳) للهجرة.

- الشكرح ---

للأولياء؟ يقولون: تصلح لأن قصدنا أنهم يقربونا إلى الله، نحن نتقرب إليهم بالعبادة من أجل أن يقربونا إلى الله! يا سبحان الله، وهل الله شرع لكم هذا؟ الله شرع لكم أن تتقربوا إليه وحده، ولا تتقربوا إلى غيره.

فهذا التوسل شرك أكبر إذا كان معه صرف للعبادة لغير الله، أما إذا كان مجرد توسل ليس معه شرك بهم فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فإنه يتوسل به في أول الأمر، ثم يذبح له وينذر له ليتقرب إليه، ثم يتحول إلى شرك، فالتوسل بالمخلوق ممنوع؛ لأنه إما شرك، وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك.

قوله: (التوسل بالأموات المشهورين بالفضل)، التوسل بالأموات لا يجوز أبدًا.

قوله: (وكذلك الأحياء)؛ أي: التوسل بدعائهم، بأن تطلب منهم أن يدعو الله لك، فهذا لا بأس به، لأنه بمعنى طلب الدعاء منهم، وهم يقدرون على ذلك وحاضرون عندك.

قوله: (والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة) فهذا شرك.

قوله: (من نحو: على الله وعليك يا فلان)؛ يعني: توكلت على الله وعليك، فجعله شريكًا لله في التوكل عليهم.

قوله: (وأنا بالله وبك) فجعله شريكا لله، وهذا شرك.

(وتعظیم قبورهم)؛ یعنی: الموتی، (واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجین)؛ یعنی: اعتقد أن الموتی لهم قدرة علی قضاء حوائج

وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئًا من ذلك، وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم، بل بالتوسل بهم فقط؟

فأقول مستعينًا بالله: اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس؛ فمنها: (الاستغاثة) بالغين المعجمة، والمثلثة، ومنها: (الاستعانة) بالعين المهملة والنون، ومنها: (التشفع)، ومنها: (التوسل).

. الشكرح —

المحتاجين، كيف يكون له قدرة وهو ميت هامد رميم وقد انقطع عمله؟ ، قال على: ﴿إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ (١) ، فلا يعمل شيئًا وهو في القبر لا لك ولا لغيرك؛ لأنه مرتهن بعمله، فهو بحاجة إلى من يدعو له ويستغفر له ، وأنت لست بحاجة إليه؛ لأنك حي وهو ميت، أنت تقدر على الدعاء والاستغفار والتقرب إلى الله، وهو لا يقدر، وبحاجة إلى دعائك له واستغفارك والصدقة عنه؛ فهذا يجب أن يُعرف، أما إذا انتكست العقول وفسدت الفطر؛ جاء الشركله.

قوله: (وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئًا من ذلك؟)، هذا هو السؤال.

قوله: (وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم، بل للتوسل بهم فقط؟) التوسل الذي ليس معه عبادة للمتوسّل به، بدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يجوز التوسل بالميت بوجه من الوجوه، وأما الحي فيجوز التوسل به بطلب دعائه لك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۸۲).

| فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة: فهي طلب الغوث، وهو    |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| الشدة كالاستنصار _ وهو طلب النَّصر _، ولا خلاف أنه يجوز | إزالة |
| ستغاث بالمخلوق                                          | أن ي  |

الشكزح

قوله: (الاستغاثة) بالثاء معناها: طلب الغوث، وهي لا تكون إلا عند الشدة، بخلاف الاستعانة فإنها تكون عند غير الشدة إذا احتجت لشيء تطلب من يعينك من الحاضرين، فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه عند الشدة: جائزة، كما قال الله جل وعلا عن موسى على ﴿ فَاسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى مِنْ الله عَلَى مِن عَدُوِّهِ ﴾ [القصص: ١٥]، تستغيث بمن يحميك من العدو، بمن يحميك من السبع ومن الخطر، وهو يقدر على هذا، وهو حي حاضر، فلا بأس، فالاستغاثة جائزة، أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فلا يجوز لا من الأحياء ولا من الأموات، مثل: جلب الرزق، وإنزال المطر، وكشف المرض وغير ذلك، فهذا لا يقدر عليه إلا الله كلى .

كذُلك الاستعانة تكون عند الحاجة، وليست عند الكربة والضرورة، فتكون عند الحاجة، والتعاون فيما يقدر عليه الإنسان؛ هذا مأمور به، قال تعالى: ﴿وَنَمَاوَثُوا عَلَى ٱلْمِرِ وَٱلنَّقُوكُ وَلَا نَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]، وقال ﷺ: ﴿وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (۱)، فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا طيب، وأما الاستعانة به فيما لا يقدر عليه؛ فهذا شرك ولا يجوز.

من أنواع العبادة: الاستغاثة، والاستغاثة: هي طلب الغوث من الشدة، فهي أخص من الاستعانة.

والاستغاثة بالمخلوق إذا كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإنها لا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال؛ فهو في غاية الوضوح، وما أظنه يوجد فيه خلاف، ومنه: ﴿ فَالسَّنَا اللَّهِ مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ [القصص: ١٥]،

الشكرح ـ

تجوز؛ لأن هذا نوع من أنواع العبادة التي لا تُجعل إلا لله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله على الاستغاث الاستغاثة في شيء يقدر عليه المخلوق؛ كأن وقع إنسان في شدة واستغاث بإخوانه أو بمن يعينه؛ فلا بأس بذلك قال تعالى: ﴿ فَٱلسَنَعَنَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَيْدِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَدُوّدِ القصص: ١٥].

قوله: (فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور) كإنقاذ من مهلكة أو إنقاذ من خرق، أو إنقاذ من حريق، ومن عدو حاضر، فهذا لا بأس فيه.

قوله: ﴿ فَاسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ أي: ومنه ما حصل من الإسرائيلي لما استغاث بموسى عَيْظٌ، لما تشاجر هو والقبطي استغاث بموسى؛ لأن موسى من بني إسرائيل، ﴿ مِن شِيعَلِهِ ﴾ ؛ يعني: من جماعته من بني إسرائيل، ﴿ فَوَكَنَّهُ مُوكَ ﴾ ؛ أي: لطم القبطي بكفه، ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْكُ ﴾ ؛ أي: قتله؛ لأن موسى عَيْلٌ ، أعطاه الله قوة، فمات القبطي، فعند ذلك ندم موسى عَيْلٌ واستغفر، والقصة مذكورة في سورة (القصص)، الشاهد منها: أنه يجوز الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه.

أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذه لا تجوز إلا بالله، وما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات وأصحاب الأضرحة فهذا شرك أكبر؛ لأنهم صرفوا نوعًا من أنواع العبادة لغير الله وكل واستغاثوا بهم، والأموات لا يقدرون على شيء، فلا يقدرون أن يغيثوا أنفسهم فيما هم فيه، فكيف يغيثون غيرهم؟ بل هم بحاجة إلى من يدعو لهم، ويتصدق عنهم، فالحي لا يستغيث بالميت؛ لأن هذا من انتكاس الفطر والعقول، نسأل الله العافية.

وكما قال تعالى: ﴿وَإِنِ ٱستَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ ﴾ [الأنفال: ٧٧]، وكما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢].

وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يُستغاث فيه إلا به؛

الشكرح -

وقوله تعالى: ﴿وَإِنِ اَسْنَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ﴾؛ يعني: ﴿وَالَّيْنَ مَامَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ مِن شَيْءٍ ، فإذا أسلموا ولم يهاجروا فما لكم من ميراثهم من شيء، هذا في أول الإسلام كان التوارث بين المهاجرين هذا معنى ﴿مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَقَّ يُهَاجِرُوا ﴾؛ أي: حتى يهاجروا ويتركوا البادية، وينتقلوا إلى المدينة من أجل أن يكونوا مع سواد المسلمين، ويجاهدوا معهم، ﴿وَإِنِ اسْنَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ ﴾؛ يعني: إذا أغار عليهم عدو كافر مشرك فإنكم تساعدونهم؛ لأنهم إخوانكم، والتناصر بين المسلمين واجب، ﴿إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ ﴾ [الأنفال: ٢٧]؛ أي: إذا كان الكفار المستنصر عليهم بينهم وبين المسلمين المستنصر بهم ميثاق؛ فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم، وفاء بالعهد.

قوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴿ هذا في الاستعانة ، والاستعانة هي: طلب العون عند الحاجة في أمر يحتاج إلى الإعانة ، هذا لا بأس به لمن يقدر ، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكُ وَلا نَعَاوُنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢] قال ﷺ: ﴿وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (١) أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فلا يُستعان في طلبها إلا بالله ﷺ، قال تعالى: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَا لا يقدر عليه إلا الله ﷺ؛ يعني: لا نستعين إلا بك ، فلا نستعين بمخلوق ، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله .

قوله: (فلا يُستغاث فيه إلا به)؛ يعني: لا يستغاث فيما لا يقدر عليه المخلوق إلا بالله ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا اَللَهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، وقال: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [القصص: ٥٦]، وقال: ﴿ وَقَالَ:

الشَّنرح \_\_\_\_

(كغفران الذنوب...) هذا لا يقدر عليه إلا الله، فلا تستغيث فيه بأحد غير الله؛ كتفريج الكربات، هذا لا يقدر عليه إلا الله في فلا يُستغاث بالأموات والأضرحة، ولا بالأحياء ولا بالأموات فيما لا يقدرون عليه؛ لأن هذا من الشرك الأكبر، وهذا هو الواقع عند القبوريين أنهم يستغيثون بالأموات وأصحاب الأضرحة، وينادونهم في الشدائد، حتى إنهم إذا وقعوا في البحر وخافوا من الغرق؛ لا يستغيثون بالله وإنما يستغيثون بالأموات والأولياء والصالحين، فزادوا على المشركين الأولين، فالمشركون الأولون إذا وقعوا في الشدة في البحر أخلصوا الدعاء لله؛ لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله في البحر أخلصوا الدعاء لله؛ لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله في البحر أخلصوا الدعاء لله؛ الأنهم ألفتر في البحر من تَدْعُونَ إِلَا إِيَّاهُ فَلمًا على المشركين أن شركهم دائم في الرخاء والشدة، بل هو في الشدة أكثر منه في الرخاء والعياذ بالله.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ ﴾ هذا حصر، (مَنْ) بمعنى النفي (لا)؛ أي: لا يغفر الذنوب إلا الله، فلا أحد يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا، فإذا أذنب الإنسان، إذا أشرك، فلا يغفر له إلا الله شكل، فيطلب المغفرة من الله كل يعني: لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، فلا تطلب المغفرة إلا من الله، لا تطلبها من مخلوق: لا نبي ولا غير نبي.

قوله تسعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَتَكَ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾: فهداية القلوب لا يقدر عليها إلا الله، ومعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ﴾، فالهداية على قسمين: \_\_\_ الشكرح -

الأول: هداية الدلالة والإرشاد: وهذه يملكها الرسول والعلماء الربانيون فهم يدعون إلى الله، ويهدون الناس بأن يدلوهم إلى الطريق الصحيح، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَهُمْ يَكُولُ مُسْتَقِيمٍ ﴿ [الشورى: ٥٢]، وهِذا خطاب للرسول عَلِيمٌ أنه يهدي؛ أي: يدل ويرشد عليه الصلاة والسلام، وكل عالم محقق فإنه يدل الناس ويرشدهم ويدعوهم إلى الله.

وإن احتج أحد باستغفار إبراهيم على الأبيه: حين قال: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ وَقَى بوعده؛ فلا سَأَسْتَغَفِرُ لَكَ رَفِي ﴾ [مريم: ٤٧]، فهذا عن موعدة وعدها أباه ووقى بوعده؛ فلا يقتدى به في ذلك؛ فالرسول على حرص على هداية أبي طالب، ولكن الله لم يكتب له الهداية بسبب حمية الجاهلية على دين أبيه عبد المطلب فأبى أن يتقول: لا إله إلا الله عند الموت؛ فمات على الكفر وعلى الشرك، فقال الله لنبيه: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَتَ وَلَاكِنَ آللهُ يَهْدِى مَن يَشَامً ﴾ [القصص: ٥٦].

فهداية الدلالة والإرشاد: يقدر عليها المخلوق، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَهُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدِ﴾؛ يعني: تدعو إليه وتبينه، وأما هداية القلوب فلا يقدر عليها أحد، لا الرسول ولا غيره، ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْكَ﴾ هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٦٠).

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّكُ ثُوْفَكُونِ ﴾ [فاطر].

\_\_\_\_الشَّنْحِ ـ

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّا النَّاسُ اذَكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ الله عليكم، ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيرُ إِذَا أَضيف يعم، فقوله: ﴿ وَيَعْمَتَ اللهِ ﴾ أي: نعم الله عليكم، ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيرُ الله الله، فمنه النعم الله عليكم، ﴿ وَمَا يِكُم مِن يَعْمَقِ فَمِنَ اللهِ عَلَى اللهِ الله الله، فمنه النعم الله ﴿ وَمَا يِكُم مِن يَعْمَقِ فَمِنَ الله ﴾ النحل: ٣٥]، فهو الذي يُشكر على قدر ما حصل على يده من المعروف ومن الإحسان، أما الشكر المطلق فهو لله وَ الله الله الله هو المنعم الحقيقي، وإنما هذا المخلوق صار سببًا فقط، وقوله تعالى: ﴿ هَلَ مِن خَلِقٍ غَيرُ اللهِ يَرُزُقُكُم مِن السماء والأرض إلا الله.

من أنواع العبادة: الاستغاثة، قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَآسْتَجَابَ لَكُمْ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَآسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩]؛ فالاستغاثة هي: طلب الغوث، ولا تكون إلا في حال الشدة والضيق، والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس بها؛ كأن يعينك

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٩٥).

.....

\_\_\_ الشَّزح \_\_\_\_

على رد عدوك أو يعينك في حاجة أنت مضطر إليها وهو يقدر عليها، لا بأس بذلك، كما ذكر الله عَجْكُ عن موسى عَلِيه له عَد مع القبطى -: ﴿ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ ﴾؛ أي: الذي من بني إسرائيل استغاث بموسى لأن موسى من بني إسرائيل، ﴿عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ وهو القبطى، من آل فرعون، فموسى على كان فيه نجدة وشجاعة وفيه بذل للمعروف والإحسان؛ لأنه طبع على هذا عليه الصلاة والسلام، فلطم القبطى، ﴿ وَوَكَّرُهُ ﴾ يعنى: لطمه بيده، وكان موسى على قويًا، فقضت عليه هذه اللطمة، ثم ندم موسى عَلِيُّهُ وقال: ﴿ هَٰذَا مِنْ عَلِ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ عَدُقُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ﴾ [القصص: ١٥]، واستغفر ربه فغفر الله له، وفرعون وقومه أرادوا أن ينتصروا للقبطى القتيل، فكانوا يسألون عن الذي قتله؛ يريدون الفتك به، فأصبح موسى خائفًا منهم أن يعثروا عليه، ثم حصل شجار بين هذا الإسرائيلي وبين قبطى آخر، فطلب الإسرائيلي من موسى أن يغيثه، فقال موسى عَلَيْهُ: ﴿إِنَّكَ لَغُوِيٌّ مُّبِينٌ ﴾ [القصص: ١٨]، وأراد أن ينتقم من القبطي، فقال له القبطى: ﴿ يَنْمُوسَى آتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ أِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصلِحِينَ ﴾ [القصص: ١٩]، فانكشف أن موسى عليه هو القاتل، وطار الخبر إلى الأقباط وتآمروا على قتل موسى، ﴿ وَجَاآةً رَجُلُ مِّنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْمَى ﴾ ويَسْمَى ﴾ يعنى: مسرعًا، فقال: ﴿ إِنَ ٱلْمَكُذُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرَجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ [السف ص ص : ٢٠]؛ لأن ه انكشف فأنجده الله بهذا الرجل الذي جاء منذرًا له.

وخرج موسى من مصر خائفًا يترقب؛ أي: هرب متوجهًا إلى أرض مدين يريد الفرار، ووصل إلى أرض مدين وكان محتاجًا إلى الماء؛ فجاء إلى البئر التي يستقون منها يريد أن يشرب فرأى امرأتين ضعيفتين، تدفعان غنمهما عن الماء، والناس يسقون، فرق لحالهما موسى عليه الصلاة والسلام فقد كان

الشكرح

فيه نجدة وشجاعة، وسألهما: ﴿مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصِّدِرَ ٱلرِّعَالَةُ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٣] هذا دليل على ضعف المرأة، فهما امرأتان ولم تستطيعا أن تسقيا الغنم؟! فإن المرأة ضعيفة؛ فسقى لهما على وأنجدهما، ثم ذهبتا إلى والدهما الشيخ الكبير، وذكرتا له القصة، وما فعله موسى عليه، وهما لا يعرفانه ولكن معروفه الذي بذله أثَّر في الفتاتين، ﴿ فِجَّآءَتُهُ إِمَّدَىٰهُمَا تَمَّشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاتُوكُ هذا فيه أدب النساء، ﴿قَالَتَ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ لَنَأْ ﴾ هذا أول الفرج لموسى عليه، فذهب إليه وقص عليه القصص وأخبره بما حصل في مصر وأنه مطلوب وخائف، ﴿قَالَ ﴾ له الشيخ الكبير: ﴿ لَا تَخَفُّ نَبُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٢٥] فهم ليس لهم سلطان عليك الآن، عند ذلك عرضت إحدى الفتاتين على أبيها أن يستأجره لرعى الغنم، لما رأت فيه من القوة والأمانة والشجاعة، قالت: ﴿يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنْ خَيْرٌ مَنِ ٱسْتَنْجُرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦]، قوي: لأنه سقى لهما الغنم وزاحم الرجال، وأمين: لأنه لـم ينظر لهاتين المرأتين؛ بل كان غاضًا لبصره عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يرعى الغنم ثماني حجج \_ أي سنين \_ أو عشر، مهرًا لها، فدل على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة، وليس بلازم أن يكون نقودًا أو مالًا، فاستأجره ورعى الغنم في المدة؛ إلى أن أكمل الأجل، ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ [القصص: ٢٩]، فحمل زوجته، وذهب إلى أرضه وديار قومه، وفي الطريق أرسله الله على واختاره رسولًا وكليمًا، هذه قصة موسى، والشاهد منها: ﴿ فَآسْنَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ ﴾ [القصص: ١٥]، فدل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك؛ لأنه نوع من أنواع العبادة، فلا تجوز الاستغاثة بالأموات والأضرحة والغائبين، ولا الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه، فالأموات لا تجوز الاستغاثة - الشَنرح ---

بهم مطلقًا، وأما الأحياء فيجوز أن يستغاث بمن يقدر فيما يقدر عليه، ولا يجوز أن يُستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تي .

قوله: (فقال النبي ﷺ: "إِنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ بي، إِنَّمَا يُسْتَغَاثُ باللهِ») هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فحمل المصنف كَلَّلُهُ الحديث على النوع الذي لا يقدر عليه المخلوق، وغيره من العلماء قالوا: هذا يقدر عليه المخلوق، فالرسول ﷺ قادر على أن يمنع هذا المنافق وأن يردعه، ولكنه أراد أن يحمي التوحيد من هذه اللفظة حمايةً للتوحيد، وإن كان هذا في الأصل جائزًا، ولكن يُخشى أن يتدرج منه إلى ما لا يجوز.

فالرسول على سدَّ الباب في هذا وقال: «إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي»، وجاءه قوم وقالوا له: «أَنْتَ سَيِّدُنَا» ولا شك أنه هو سيد ولد آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ»، ولكن لما قالوا له: «أَنْتَ سَيِّدُنَا»، خاف عليه من الغلو، فقال على: «السَّيِّدُ الله»، وإن كان هو سيدهم عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قال في حق يحيى: ﴿وَسَيِّدُا وَحَصُورًا﴾ [آل عمران: ٣٩]،

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ. (۱۰۹/۱۰) وهو في جامع المسانيد لابن كثير (٥٧٨٠)، وجاء في مسند الإمام أحمد (٢٢٧٠٦) بلفظ: عن عبادة بن الصامت عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُومُوا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿لَا يُقَامُ لِي، إِنَّمَا يُقَامُ لِللّهِ». وبهذا اللفظ أيضًا في الطبقات لابن سعد (٢٨٧٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۸).

وقد ذكر أهل العلم: أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث، ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه، .....

۔ الشَّنرح –

لكن الرسول ﷺ أراد أن يسد الباب؛ لما رآهم يمدحونه خشي من الغلو، فقال: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ (١)، فهذا من باب حماية التوحيد.

قال المصنف: (فمراده ﷺ أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله)، هذا الذي حمل المؤلف الحديث عليه، والحديث فيه احتمال آخر كما ذكرنا.

قوله: (مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل الحجر) كما لو أن حجرًا أضر به، أو وقع عليه، أو سد عليه الطريق ولا يقدر على إزالته، فيستغيث بمن يرفع معه هذا الحجر، فهذه استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه.

يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس أن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة، فلا تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه؛ كالاستغاثة بالأموات والأولياء والصالحين والأضرحة، وكذا الاستغاثة بالأحياء فيما لا يقدرون عليه.

قوله: (ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه)، فالمغيث على الإطلاق هو الله، أما إغاثة المخلوق فيما يقدر عليه؛ فالله هو الذي أقدره عليها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٨٠٨).

وأن كل غوث من عنده، وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه، ولغيره مجاز. ومن أسمائه «المغيث والغياث».

قال أبو عبد الله الحكليمي (١٠): الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال: غياث المستغيثين، ومعناه: المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلّصهم.

\_\_\_\_\_الشتارح \_\_\_\_\_

وهذا معنى قوله: (وأن كل غوث من عنده)، حتى إذا أغاثك أحد المخلوقين بما يقدر عليه؛ فهذا من عند الله هو الذي سخَّره لك وهو الذي ساقه إليك؛ فهو من عند الله أيضًا؛ لأنه هو الذي أقدره عليها.

قوله: (فالحقيقة له سبحانه)، فالحقيقة أن الإغاثة منه سبحانه، وهذا المخلوق سبب ساقه الله لك، فقول المصنف: (مجاز)، الأوضح أن يُقال: إن الاستغاثة الحقيقية هي من الله على الله المخلوق فيما يقدر عليه فهي سبب.

قوله: (ومن أسمائه المغيث والغياث)؛ أي: من أسماء الله: (المغيث) و(الغياث)، والغياث بمعنى المغيث، يا غياث المستغيثين، يُنادى سبحانه فيقال: يا غياث، أو يا غوث المستغيثين.

قوله: (قال أبو عبد الله الحليمي) هو من الأئمة الأجلاء من الشافعية. قال هذا الإمام: (الغياث هو المغيث)؛ أي: هما بمعنى واحد. قال: (وأكثر ما يقال: غياث المستغيثين) أو يقال: يا غوث المستغيثين. (ومعناه: المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه) بأن ينقذهم من الدَرك ومن الهلاك، ومن ذلك

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البُخَارِيُّ الشَّافِعِيُّ أَحَدُ الأَذكياء المُوْصُوفِيْنَ، وَمن أَصْحَابِ الوُجُوهِ فِي المَذْهَب، وَكَانَ مُتفنَّنًا سيَّال الذَّهن مُنَاظِرًا طَوِيْلَ البَاعِ فِي الأَدب وَالبيَان ولد سنة ٣٣٨هـ، وتوفي سنة ٤٠٣هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١//٢٣١)، تاريخ جرجان (١/١٩٨).

وفي خبر الاستسقاء في «الصحيحين»: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»(١)، يقال: أغاثه إغاثةً وغياثةً وغوثًا، وهو في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩]، إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال، والاستجابة بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله في بعض فتاواه ما لفظه: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول على ما هو اللائق بمنصبه

\_\_\_ الشَّنرح -

قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ أَغِنْنَا اللَّهُمَّ أَغِنْنَا»، فالرسول ﷺ نادى ربه في الاستسقاء، فقال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» فطلب الغوث من الله كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾، وهذا حصل في غزوة بدر، لما تقابل المسلمون والمشركون، وكان المشركون يزيدون على المسلمين في العدد والقوة، فعدد المشركين يبلغ الألف أو أكثر، وعدد المسلمين لا يزيد على ثلاثمائة وبضعة عشر، فالنبي على وأصحابه استغاثوا بالله أن ينصرهم على المشركين فاستجاب لهم وقال: ﴿ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتَمِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩] فنزلت الملائكة تقوي عزائم المسلمين وتشجعهم على المشركين، وتلقي الرعب في قلوب المشركين، ونصر الله المسلمين، فنصر العدد القليل على العدد الكبير، كما قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّأَ ﴾؛ يعنى: في بدر، ﴿ فِنَهُ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ بَرَوْنَهُم مِفْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْمَنْيِّ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاكُم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِـنْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَكَرِ ﴾ [آل عمران: ١٣].

قوله: (يطلب من الرسول على ما هو اللائق بمنصبه)؛ يعني: يطلب من

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۱٤)، ومسلم (۸۹۷).

لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع في هذا المعنى، فهو إما كافر وإما مخطئ ضال.

وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله ﷺ فهو أيضًا مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضًا كافر، إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها(١).

ـ الشُّنرح ـ

الرسول ﷺ ما يقدر عليه، وهذا جائز ولا ينكره عالم من العلماء، ومن ينكره إما جاهل أو ضال.

قوله: (وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله ﷺ)؛ أي: بقوله: «إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي».

قوله: (فهو أيضًا مما يجب نفيه)، فالذي لا يقدر عليه إلا الله يجب نفيه عن المخلوق، فلا يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله.

قوله: (ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضًا كافر) فمن أثبت للمخلوق أنه يُستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فهو كافر بلا شك؛ لأنه جعله شريكًا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله.

قوله: (إذا قامت عليه الحجة التي يُكفّر تاركها)؛ أي: أن مثل هذه المسائل قد تخفى على بعض الناس، فيُبين لمن استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ أن هذا شرك ولا يجوز؛ لأنه ربما تلتبس عليه الاستغاثة الجائزة بالاستغاثة الممنوعة، فيُبين له هذا، فإن أصر فإنه يُحكم بكفره، وعبّاد القبور الآن قامت عليهم الحجة ولكنهم عاندوا وأصروا على ما هم عليه، فهؤلاء لا شك بكفرهم.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۱/۱۳).

ومن هذا الباب:

قول أبي يزيد البسطامي (١): استغاثة المخلوق بالمخلوق؛ كاستغاثة الغريق بالغريق.

\_\_\_\_\_ الثناح \_\_\_\_\_

قوله: (قول أبي يزيد البسطامي) أبو يزيد البسطامي: من العبّاد ومن أئمة الصوفية القدماء.

قوله: (كاستغاثة الغريق بالغريق) هذا صحيح، فاستغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه؛ كاستغاثة الغريق في لجة البحر بالغريق، فالغريق لا يقدر أن ينقذ نفسه فكيف يقدر أن ينقذ من استغاث به، وإنما الذي يغيث في هذا الموقف هو الله جل وعلا؛ ولهذا المشركون على شركهم إذا كانوا في البحر وهاجت عليهم الرياح وخشوا من الموت؛ فإنهم يتركون دعاء الأوثان والأصنام والأضرحة ويُخلصون الدعاء لله؛ لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد، ولا يغيث في هذه المواقف إلا الله به فهم يدعون الله علمون أنه لا يغيث من مخلصين له الدعاء في حالة الشدة في البحر؛ لأنهم يعلمون أنه لا يغيث من خلك إلا الله وهم مشركون، فيخلصون الدعاء لله، لكنهم إذا نجاهم إلى البر عادوا إلى الشرك، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلفُرُ فِي ٱلْبَحْرِ صَلَ مَن تَدْعُونَ إلّا إيّاهُ وينسى الذي حصل له في البحر، فالمشركون يُخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، أما عبًاد القبور فهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، فشركهم دائم،

<sup>(</sup>١) طَيْفُوْرُ بِنُ عِيْسَى بِنِ شَرْوَسَان البِسْطَامِيُّ، أَحَدُ الزُّهَادُ، مِن أقواله: لَوْ نَظَرْتُم إِلَى مَنْ أَعْطِيَ مِنَ الكَرَامَاتِ حَتَّى يَطِيْرَ، فَلَا تَغْتَرُّوا بِهِ حَتَّى تَرَوا كَيْفَ هُوَ عِنْدَ الأَمْرِ وَالنَّهْي، وَحِفْظِ الحُدُوْدِ وَالشَّرْع، لَهُ نُكَتُ مَلِيْحَةٌ، وَجَاءَ عَنْهُ أَشْيَاء مُشْكِلَةٌ لَا مَسَاغَ لَهَا، الشَّأْنُ فِي ثُبُوْتِهَا عَنْهُ، أَوْ أَنَّهُ قَالَهَا فِي حَالِ الدَّهْشَةِ فَيُطْوَى وَلَا يُحْتَجُ بِهَا، توفي سنة فِي ثُبُوْتِهَا عَنْهُ، أَوْ أَنَّهُ قَالَهَا فِي حَالِ الدَّهْشَةِ فَيُطْوَى وَلَا يُحْتَجُ بِهَا، توفي سنة ١٤٨هـ. انظر سير أعلام النبلاء ٨٦/١٣).

وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي (١): استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون.

وأما الاستعانة بالنون: فهي طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يُستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا؛ كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه، أو يعلف دابته، أو يبلغ رسالته، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فلا يُستعان فيه إلا به، ومنه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ إِيَّاكَ الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

\_ الشكرح ـ

فإذا وقعوا في البحر وخشوا من الغرق؛ صاروا ينادون بالأولياء والصالحين ويستغيثون بهم، فصار المشركون الأولون أعلم منهم بالتوحيد.

قوله: (وأما الاستعانة) الاستعانة تكون عند الحاجة فقط، وهي بالنون، وتجوز بالمخلوق فيما يقدر عليه، قال الله جل وعلا: ﴿وَتَمَاوَثُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي وَاللَّهُ وَي أَمُور الدنيا والحاجة إلى المال، عَوْنِ أَخِيهِ (٢)، فتجوز الاستعانة بالمخلوق في أمور الدنيا والحاجة إلى المال، وأن يحمل معه شيئًا ثقيلًا، أو يعينه على بناء بيت وما أشبه ذلك، وليس هذا من الشرك، ويُثاب الذي يعين أخاه، أما الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فهي شرك، قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ فيما لا يقدر عليه المخلوق؛ كأمور الآخرة كالمغفرة وقبول التوبة، فهذه لا يقدر عليها إلا الله.

وقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعَّبُدُ وَإِيَّاكَ نَسَّتَعِيثُ ۞ تقديم المعمول يفيد

<sup>(</sup>۱) له أكثر من ترجمة. قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية كتَلَلهُ بعد أن ذكر قوله هذا: الْمَشْهُورِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ. وأثنى على قوله، انظر مجموع الفتاوى (١٠٦/١ ـ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

الحصر، فنحصر العبادة لله، والاستعانة وسائر أنواع العبادة في الله وحده، فلا نعبد غيره ولا نستعين بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله تنهى، وهناك أشياء يقدر عليها المخلوق، ودلت الأدلة على جواز الاستعانة به فيها، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فهو المراد بالآية، فهذا لا يكون إلا لله تنهى .

قوله: (وأما التشفع بالمخلوق) التشفع بالمخلوق فيما يقدر عليه من الدعاء، بأن يدعو الله لك فهذا شفاعة، فإذا دعا لك فقد شفع لك عند الله، وكذلك إذا كان له جاه أو معرفة بالناس، وشفع لك عند من عنده حوائج الناس من الأغنياء أو من الملوك؛ فلا بأس بذلك، قال تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعُ شَفَعُهُ مَنَ الْأُغنياء أو من الملوك؛ فلا بأس بذلك، قال تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعُ شَفَعُهُ عَسَمَنَهُ يَكُنُ لَلَهُ نَهِيبٌ مِنْهً والنساء: هم]، وقال على: «اشْفَعُوا تُوْجَرُوا وَيَقْضِي الله على لِسَانٍ نَبِيِّهِ عَلَمُ مَا شَاءًه (۱)، فالشفاعة التي يقدر عليها المخلوق مرغب فيها، ومن ذلك الدعاء: أن تطلب من أخيك أن يدعو الله لك، ومن هذا الصلاة على الجنازة فإنها شفاعة؛ لأن المصلين يدعون للميت، وهذا شفاعة له عند الله على الجنازة فإنها شفاعة؛ لأن المصلين يدعون للميت، وهذا شفاعة له سَيَّعَةُ يَكُنُ لَلْهُ كِفَلُّ مِنْهُأَ وَ النساء: هم]، فلا يجوز للإنسان أن يشفع في شيء محرم، والرسول على أنكر على أسامة بن زيد على لما أراد أن يشفع عنده في ترك قطع يد سارقة، قال: «أتَشْفَعُ في حَدًّ من حُدُودِ الله؟!»، أما الشفاعة ترك عند السلطان، أو تشفع لأحد عند السلطان، أو تشفع لأحد عند التجار، وعند من له قدرة أن يُعين، فلا بأس بهذا، وهذه الشفاعة تؤجر عليها.

وهذا معنى قوله: (يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين) الأحياء في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٣٢).

أن نبينا على هو الشَّافع المشفَّع، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به، ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه،......

الدنيا فيما يقدرون عليه، أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؛ فلا أحد يشفع عند الله فيها إلا بإذنه.

وقوله: (أن نبينا على هو الشافع المشفع) لا شك أن الشفاعة حق ولكن لها شروط؛ فإذا كانت الشفاعة في أمور الدنيا وفيما يقدر عليه الإنسان فلا بأس، وإذا كانت الشفاعة عند الله فلا تجوز إلا بشرطين:

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع.

الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع فيه، بأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين؛ كما قال تعالى:

قوله: (أن نبينا ﷺ هو الشافع المشفع) وكذلك غير النبي ﷺ يشفع أيضًا، فدعاء المؤمنين بعضهم لبعض شفاعة عند الله ﷺ، وكذلك الأولياء والصالحون يشفعون لغيرهم يوم القيامة، والأطفال الصغار الذين ماتوا أفراطًا يشفعون.

قوله: (وأن الناس يستشفعون به)؛ أي: بالنبي الله وهذه الشفاعة الكبرى؛ لأنها تشمل المؤمن والكافر، فهم يطلبون من الرسول أن يشفع لهم عند الله في أن يخلصهم من الموقف، فهذه شفاعة عامة للمؤمن والكافر، فيستأذن من ربه ويدعو ربه حتى يؤذن له، فيدعو الله أن يأتي لفصل القضاء بين الناس ويريحهم من الموقف.

قوله: (ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط)، الشفاعة العظمى مجمع عليها، أما شفاعته في أهل الكبائر من أمته؛ فهذه يخالف فيها الجهمية والمعتزلة، يقولون: لا شفاعة فيمن دخل النار ولو كان من المؤمنين فلا

ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين، أو لزيادة ثواب المطيعين، ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط.

شفاعة فيه، وينكرون الأحاديث الواردة في ذلك، أما أهل السُّنَّة والجماعة فيثبتونها.

قوله: (ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين) فالشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى لم يختلفوا فيها، وإنما الخلاف في الشفاعة في عصاة الموحدين، فالجهمية والمعتزلة نفوها.

قوله: (أو لزيادة ثواب المطيعين) فتكون الشفاعة في بعض أهل الجنان لرفعة درجاتهم في الجنة.

قوله: (ولم يقل أحد من المسلمين) الذين هم على السنة والجماعة بنفيها، وإنما خالفت فيها الفرق الضالة؛ كالجهمية والمعتزلة.

قوله: (وفي "سنن أبي داود") الحديث، وقد عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كَثَلَلْهُ بابًا على هذا الحديث، فقال: باب: لا يستشفع بالله على أحد من خلقه؛ لأن الرسول على أنكر على الرجل الذي جاء يطلب منه على أن يستسقي للمسلمين وقال: "ونَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ"، فغضب الرسول على عليه لما قال: "ونَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ"، فقال على: (شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِك، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَيْكَ"، فقال على: (شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِك، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ)؛ لأن المشفوع عنده أعظم من الشافع، فهو جعل الله شافعًا عند المخلوق، وهذا تنقص لله عَلَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٧٢٨)...

فأقره على قوله: «نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ»، وأنكر عليه قوله: «نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ»، وسيأتي تمام الكلام في الشفاعة.

\_\_\_\_\_الشتنج \_\_\_\_\_

(فأقره على قوله: «نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ»)؛ بمعنى: نطلب منك الدعاء لنا بالسقيا، فهذا لم ينكره الرسول ﷺ، وكان الصحابة يطلبون من الرسول أن يستسقى لهم.

قوله: (وأنكر عليه قوله: «نَسْتَشْفِعُ باللهِ عَلَيْكَ»)؛ لأن المشفوع عنده أعظم من الله.

التوسل إلى الله جل وعلا: منه شيء ممنوع، ومنه شيء جائز، وهو أنواع:

أولًا: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فهذا جائز، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَشَاءُ الْمُسْتَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا اللَّيْنَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنْ مِنْ الأعسراف: ١٨٠]، تقول: يا رحمٰن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني؛ تتوسل إليه بأسمائه في قوله تعالى: ﴿فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ وأيوب على قال: ﴿أَنِي مَسَنِي الفَهُرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّبِعِينَ ﴾ [الأنبياء]، فتوسل إلى الله برحمته؛ لأنه أرحم الراحمين، فالله جَلَّ وَعَلَا استجاب له، فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته مشروع، بل هو مطلوب ومرغب فيه.

ثانيًا: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي أسلفها العبد، بأن يكون له أعمال صالحة ووقع في حاجة أو في شدة فيتوسل إلى الله بما سبق له من الأعمال الصالحة، وهذا جائز أيضًا، بدليل حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا: "إنّه لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصّحْرَةِ إِلّا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ"، فتوسل الأول إلى الله ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بحفظه لأجرة الأجير حتى جاء وأخذها، والثالث توسل إلى الله بعفته عن الزنى، فلما تمكن من المرأة التي كان يريدها

وأما التوسل إلى الله \_ سبحانه \_ بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه؛ فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي عليه الناس عبد الحديث فيه (١١).

\_\_\_\_\_الشَّنرح \_\_\_\_

ويراودها، ولم يبق إلا مواقعة الفاحشة وقد جلس بين رجليها، قالت: «لَا أَحِلُ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ» (٢)، فقام الرجل وتركها وترك ما أعطاها من الدراهم، وتاب إلى الله، عند ذلك انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون، فهذا من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة.

ثالثًا: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، وهذا جائز، أن تطلب من رجل صالح أن يدعو لك.

أما التوسل الممنوع فهو التوسل بجاه الشخص، أو بحق النبي، أو بحق فلان، أو التوسل بذات الشخص، فهذا كله لا يجوز.

والشيخ عز الدين بن عبد السلام هو المسمى بسلطان العلماء، وهو من أئمة المالكية؛ فقوله: (إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي الله إن النبي مسح الحديث فيه) هذا رأي لبعض العلماء، أنه يجوز التوسل بذات النبي إلى الله، ولكن الصحيح أنه لا يجوز إلا التوسل بدعاء النبي أما ذاته فلا يتوسل بها، فلا يتوسل بالمخلوق إلى الخالق؛ لأن هذا معناه الإقسام على الله، فقوله: أسألك بنبيك، هذا قسم، لأنك تقسم على الله بنبيه! هذا لا

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله في الفتاوى (١/ ٣٧٤): "وَرَأَيْت فِي فَتَاوِي الْفَقِيهِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَسَّلَ إِلَى اللهِ بِأَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا بِرَسُولِ اللهِ عَلَى إِنْ صَحَّ حَدِيثُ الْأَعْمَى: فَلَمْ يَعْرَفْ صِحَّتَهُ...، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا النَّحَدِيثَ لَا يَدُلُ إِلَّا عَلَى التَّوسُّلِ بِدُعَائِهِ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِقْسَامِ بِالْمَحْلُوقِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَلَا مِنْ بَابِ اللَّوْسَامِ بِالْمَحْلُوقِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَلَا مِنْ بَابِ السَّوَالِ بِذَاتِ الرَّسُولِ كَمَا تَقَدَّمَ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٧٢).

ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في "سننه" والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم: أن أعمى أتى إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادْعُ الله لي، فقال له النبي على النبي على الله وصل ركْعتَيْن، ثم قل: اللَّهُمَّ إني أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ إلَيْكَ بِنَبِيّكَ مُحَمَّدٍ، يَا مُحَمَّد إِني أَشْفَعُ بِكَ فِي رَد بَصري، اللَّهُمَّ شَفّع نبي في "، وقال: "فإن كان لك حاجة فمثل ذلك" (١)، فرد الله بصره.

الشكرح -

يجوز، وإنما تتوسل إلى الله باتباعك له وتصديقك به ومحبتك له، وهذا عمل صالح، فهذا جائز، أما التوسل بذات النبي؛ فلا يجوز، وإن كان ابن عبد السلام أجاز هذا.

قوله: (ولعله يشير إلى الحديث) وحاصله أن الأعمى توسل إلى الله بدعاء النبي على الأنه طلب من النبي أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، والنبي على أمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو، والرسول الله أيضًا يدعو له، وقال: (اللَّهُمَّ شَفِّع نبيي فيًّ)؛ أي: اقبل دعاءه لي، فتقبل الله دعاء النبي ورد عليه بصره، فهذا توسل بدعاء النبي على وليس توسلًا بذاته، لأنه قال: (فادْعُ الله لي)، وقوله: (اللَّهُمَّ إني أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بَنبيّكَ مُحَمَّدٍ)؛ يعني: بدعائه؛ لأنه طلب من النبي أن يدعو له، فالحديث يفسر بعضه بعضًا.

قوله: (يَا مُحَمَّد إِنِي أَشْفَعُ بِكَ فِي رَد بَصري، اللهم شَفَّع نبيي فيً)؛ يعني: اتشفع بدعاء النبي؛ لأنه طلب من النبي على أن يدعو له، فالرسول قال له: توضأ وصل وادع بهذا الدعاء، فالرسول دعا والرجل دعا، فاستجاب الله له، فهذا من التوسل بدعاء الشخص.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۱۷۲٤۰)، والترمذي (۳۵۷۸)، والنسائي (۱۰٤۹۵)، وابن ماجه (۱۳۸۵).

وللناس في معنى هذا قولان :

أحدهما: أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لما قال: «كُنا إذا أجدبنا نَتَوسَّلُ بِنبِينًا إِلَيْكَ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوسَّلُ إِلَيْكَ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوسَّلُ إِلَيْكَ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوسَّلُ إِلَيْكَ فِي عِمِّ فَيْنَا»، وهو في صحيح البخاري (١) \_ وغيره \_؛ فقد ذكر عمر فَيْنَاهُ أنهم كانوا يتوسلون بالنبي عَيِّلِهُ في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله، والنبي عَيِّلِهُ كان في مثل هذا شافعًا وداعيًا لهم.

والقول الثاني: أن التوسل به الله يكون في حياته، وبعد

قوله: (وللناس في معنى هذا قولان)؛ يعني: معنى هذا الحديث.

وقوله: (وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيّنا) وذلك لما مات الرسول على وصار لا يمكن طلب الدعاء منه، فطلبوا من أقرب الناس إليه وهو عمه العباس، فطلب عمر من العباس أن يدعو للمسلمين بالغيث، فدعا العباس وهم يؤمّنون، فسقاهم الله على فهذا من التوسل بدعاء الصالحين؛ وقصة الأعمى من هذا النوع، حيث توسل إلى الله بدعاء النبي على الله .

فقوله: (كانوا يتوسلون بالنبي ﷺ في حياته في الاستسقاء)؛ يعني: كانوا في حياة النبي ﷺ يطلبون منه الدعاء، بحيث يدعو ويدعون معه.

قوله: (والنبي ﷺ كان في مثل هذا شافعًا وداعيًا لهم)؛ أي: في حياته عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۰۱۰).

موته، وفي حضرته ومغيبه، ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به على في حياته، وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعًا سكوتيًا لعدم إنكار أحد منهم على عمر في التوسل بالعباس في التوسل بالعباس في التوسل بالعباس

وعندي: أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي الله كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ لأمرين:

الأول: ما عرَّفناك به من إجماع الصحابة رضي.

والثاني: أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة، ومزاياهم الفاضلة،..........

. الشكرح \_\_\_

قوله: (ولا يخفاك)؛ أي: لا يخفاك أن الواقع أنهم كانوا يتوسلون بالنبي على في حياته بدعائه، يستغيث لهم ويدعو لهم وهم يؤمنون، وبعد موته استغاثوا بغيره وهو عمه العباس في فدعا لهم، مثلما كانوا يستغيثون بدعاء الرسول على فاستجاب الله لهم، فالاستغاثة بطلب الدعاء من الصالحين الحاضرين لا بأس بها.

قوله: (وثبت التوسل بغيره بعد موته)؛ أي: بعمه العباس في الله عليه.

قوله: (بإجماع الصحابة إجماعًا سكوتيًا) فهذا الذي فعله عمر والله عمر المختبة الإجماع المعاجرين والأنصار، ولم ينكره أحد، هذا يكون بمثابة الإجماع السكوتي.

قوله: (في توسله بالعباس)؛ يعني: بدعائه.

قوله: (ما عرفناك به من إجماع الصحابة)؛ يعني: التوسل بالدعاء، فلا إشكال في جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين.

وقوله: (هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة) هذا فيه نظر؛ لأن أعمالهم الصالحة لهم، ولا يجوز للإنسان أن يتوسل إلا بأعماله هو، فلا

إذ لا يكون الفاضل فاضلًا إلا بأعماله.

فإذا قال القائل: اللَّهُمَّ إني أتوسل إليك بالعالم (١) الفلاني؛ فهو باعتبار ما قام به من العلم، .....الشَّرَح \_\_\_\_\_

يتوسل بأعمال غيره وصلاح غيره، وهذه نقطة مهمة، وظاهر كلام الشيخ هنا أنه يجيز هذا الأمر، لكن نحن لا نتوسل بأعمال غيرنا، وإنما نتوسل بأعمالنا الصالحة الخاصة بنا، ولا ينفعنا صلاح غيرنا، قال الله جَلَّ وَعَلَا لما انتسب اليهود والنصارى إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ يَلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُم فَلَا تُسَبَّم وَلا تُسَعَلُونَ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله عمله هو؛ لا بعمل غيره.

قوله: (إذ لا يكون الفاضل فاضلًا إلا بأعماله) هذا صحيح، ولكن التوسل بأعمال الآخرين لا يجوز، وإنما يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة هو.

مضمون كلام الشيخ كَثَلَهُ أنه يجوز التوسل بالأشخاص، وهو يرد على ابن عبد السلام الذي منع التوسل بالأشخاص إلا بالنبي على فهو يقول: (اللَّهُمَّ إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم) فمعناه أنك توسلت بعلمه وبعمله، وهذا فيه نظر؛ لأن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة لا يكون بعمل الغير، وإنما يكون بعمل الإنسان نفسه، وحديث أصحاب الصخرة هو من هذا، فقد توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم هم، ولم يتوسلوا إلى الله بأعمال غيرهم، وقد قال الله جل وعلا - ردًّا على بني إسرائيل الذين يتعلقون بإبراهيم وإسحاق ويعقوب -، قال الله جل وعلا: ﴿ يَلُّكُ أُمَّةً اللَّذِينَ يَتعلقون بإبراهيم وإسحاق ويعقوب -، قال الله جل وعلا: ﴿ يَلُّكُ أُمَّةً اللَّذِينَ يَعَمُّونَ كُمًّا كَانُوا يَعَمُّونَ اللَّهِ فَلَا الله عمله، ولا يتعلق به آخر، والتوسل بالأشخاص يكون [البقرة]، فكل إنسان له عمله، ولا يتعلق به آخر، والتوسل بالأشخاص يكون

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «بالعَلَم».

\_\_\_ الشَّنرح -

بدعائهم، هذا هو الوارد وهذا سبق بيانه، وكالتوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، كما توسل عمر بدعاء العباس، وكان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي ﷺ قبل موته، فيطلبون منه أن يدعو الله لهم في السقيا، فهذا هو الحق في هذه المسألة، أن التوسل بالصالحين معناه: التوسل بدعائهم إذا كانوا أحياءًا حاضرين، تطلب منهم أن يدعوا الله لك، وأما أنك تتوسل بصلاحهم وبعلمهم وبأعمالهم فهذا غير صحيح؛ لأن التوسل بالأعمال إنما يكون بعمل العامل نفسه لا بعمل غيره، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب «التوسل والوسيلة» وفي غيره من كتبه، وهو الحق الذي لا شك فيه، والشوكاني كَظَّالُهُ حين استدل بأصحاب الصخرة، يقال له: هل توسل أصحاب الصخرة بأعمال غيرهم؟ أو توسلوا بأعمالهم؟ بل توسلوا بأعمالهم، فهو استدلال في غير محله، فأصحاب الصخرة لما انطبقت عليهم الصخرة قالوا: «إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِح أَعْمَالِكُمْ»، وأحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بأمانته وحفظه لأجرة الأجير التي عنده حتى جاء وأخذها مع نمائها، والثالث توسل إلى الله بعفته عن الزنى بعدما تمكن منه؛ تركه خوفًا من الله ﷺ، فانفرجت عنهم الصخرة، فهذا كلام واضح لا إشكال فيه، والنبي ﷺ قال: «تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ»(١)، فأنت إذا أطعت الله في الرخاء فإذا وقعت في شدة فإن الله يخلصك منها بسابق عملك الذي قدمته، «تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّلَّةِ»، فمعرفة الله لك في الشدة بمعنى أنه يفرج لك؛ لأنك تعرفت إلى الله في الرخاء، هذا كلام واضح من الأدلة ولا إشكال فيه، فلا تتوسل بعمل غيرك أو بعلمه أو بصلاحه، ولكن توسل بدعائه لك؛ إذا كان حيًّا حاضرًا.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٢٨٠٣).

وقد ثبت في «الصحيحين» (١) وغيرهما: أن النبي على حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله، فارتفعت الصخرة.

————الشَّنْح ———

وأنواع التوسل الجائز \_ كما عرفنا \_ ثلاثة أنواع أو أكثر، وهي:

الأول: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته.

الثاني: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين لك؛ إذا كانوا حاضرين عندك يدعون لك، ومنه صلاة الجنازة، فدعاء المصلين على الجنازة شفاعة له، ودعاء له بالمغفرة والرحمة.

الثالث: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة.

الرابع: التوسل إلى الله بحالة المضطر، كما توسل أيوب على إلى ربه: ﴿ أَنِّ مَسَّنِى الطُّرُ وَأَنَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، فهو توسل إلى الله بشيئين: الأول: بحالته، وأنه مسَّه الضر، والثاني: أن الله أرحم الراحمين؛ فهذا واضح.

المخامس: التوسل إلى الله بالتوحيد، ومنه قول يونس على: ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لا إِلَهُ إِلاَ أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِ كُنتُ مِن الظَّلِمِينَ ﴿ [الأنبياء]، فتوسل الله الله بكلمة التوحيد ﴿ أَن لا إِلَهَ إِلا أَنتَ ﴾ وتوسل إلى الله بالاعتراف بخطأه ﴿ إِنّ كُنتُ مِن الظَّلِمِينَ ﴾ هذا هو التوسل الجائز، أما أنك تتوسل بصلاح الأخرين وبعلم الآخرين وعمل الآخرين، هذا لا ينفعك، وليس لك فيه مجهود، وهذا خاص بهم.

قوله: (اللَّهُمَّ إِنِي أتوسل إليك بالعالم الفلاني...) هذا لم يرد في الحديث أن يقال: أتوسل إليك بالعلماء، وأتوسل إليك بالعالم الفلاني.

قوله: (حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة...) هذا لا يدل

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٧٢)، ومسلم (٢٧٤٣).

فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز، أو كان شركًا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام، ومن قال بقوله من أتباعه؛ لم تحصل الإجابة من الله لهم، ولا سكت النبي على عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم.

وبهذا تعلم: أن ما يورده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصُلحاء من نحو قوله تعالى: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى اللهِ وَالصُلحاء من نحو قوله تعالى: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

. الشكرح -

على ما يقوله كَالله، وإنما يدل على أنهم توسلوا بأعمالهم، ولم يتوسلوا بأعمال غيرهم.

قوله: (فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز...) التوسل بالأعمال الفاضلة الصادرة من الشخص نفسه لا الصادرة من غيره، فانتبهوا لهذا، فما استدل به كَالله لا يخدم ما يريد، فالتوسل بالأعمال الفاضلة جائز ولكن لمن عملها.

قوله: (كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام) نحن ما رأينا كلام ابن عبد السلام ولا نقله لَكُلَلهُ حتى ننظر فيه، وإنما حكى مضمونه فقط، ولكن هذا التفصيل الذي ذكرناه هو الصحيح.

قوله: (ولا سكت النبي ﷺ عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم)؛ يعني: لم يسكت عن إنكار ما فعله أصحاب الصخرة، نعم هذا صحيح، بل أقره ﷺ، فدلً على أن توسل الشخص بأعماله الصالحة أمر جائز.

قوله: (ليس بوارد) نقول: هؤلاء لا يتوسلون بأعمال غيرهم، وإنما

الشكرح -

يدعون غير الله ويقولون: ﴿ هَتُولَكَمْ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ [يونس: ١٨]، قال تعالى: ﴿ وَيَمْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُولُكَمْ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ ﴿ وَيَقُولُونَ هَتُولُكَمْ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ ﴿ وَيَقُولُونَ هَتُولُكَمْ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ ﴿ وَيَقُولُونَ هَتُولُكُمْ سُلُونَ بِالشّرِكُ وَالعِياذَ بِالله وهذا لا يَرد علينا في هذا الباب، نحن نقول: إن التوسل بأعمال الإنسان نفسه إذا كانت صالحة؛ فلا مانع من هذا.

قوله: (بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه) نقول ليس هناك شك أن هذا ليس دليلًا على محل النزاع، فهذا توسل المشركين، الذين يعبدون ما يتوسلون به ويتقربون إليه، ويقولون: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ﴾ انظر: فقد اعترفوا أنهم يعبدونهم، حيث قالوا: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله بالشرك. ولا يجوز التوسل إلى الله بالشرك.

قوله: (مصرح بأنهم عبدوهم لذلك) صرحوا أنهم عبدوهم، فهذا توسل بالشرك والعياذ بالله، ولا يجوز هذا، وأما ما نحن فيه فهو التوسل بدعاء الصالحين، وهذا جائز.

قوله: (والمتوسل بالعالم مثلًا لم يعبده)، وإنما توسل بدعائه رجاء أن يتقبله الله ولم يعبده، هذا ما نحن فيه الآن، الذي عليه القبوريون اليوم هو ما عليه المشركون الأولون، يأتون إلى القبور ويستغيثون بالأموات، ويذبحون لهم، وينذرون لهم، وإذا قيل لهم وأنكر عليهم يقولون: نحن ما نعبدهم، وإنما نتوسل بهم؛ لأنهم ناس صالحون ونحن نتوسل بهم؛ نقول: هذا التوسل شرك، ولا يجوز، فهذا فعل أهل الجاهلية تمامًا، والميت لا يُطلب منه شيء؛ لا دعاء ولا إغاثة ولا شيء؛ لأنه انقطع عمله وهو مشغول بنفسه، ولا يملك لنفسه شيمًا، لا يتزود من الحسنات، ولا يتوب من السيئات؛ لأنه نُحتم على عمله، فكيف

بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم؛ فتوسَّل به لذلك.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]، فإنه نهى (١) عن أن يُدعى مع الله غيره؛ كأن يقول: يا الله (٢) ويا فلان، والمتوسّل بالعالم مثلًا لم يدع إلا الله، وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده، كما توسّل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم.

وكذلك قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ الآية [الرعد: ١٤]، فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم، ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب

- الشترح

يُتعلق به ويُتوسل به، فالميت لا يتوسل به، وإذا عبده فالأمر أشد.

قوله: (بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك): هذا ليس بصحيح، وسبق أن نبهنا عليه؛ فلا تتوسل بعلم فلان، لأن هذا صفة له هو؛ بل تتوسل بدعائه لك؛ أما أن تتوسل بعلمه أو بعمله فلا.

قوله: (وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده) نقول: هذا ليس بصحيح، فلا يتوسل الإنسان إلى الله بعمل عمله بعض عباده، وإنما يتوسل إلى الله بعمل عمله هو بنفسه.

قوله: (كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم) ولم يتوسلوا إلى الله بصالح أعمال غيرهم، فأنا لا أدري كيف التبس عليه كَاللهُ هذا الشيء.

قوله: (فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم، ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم) هذا صحيح، فهم دعوا من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة، ما

<sup>(</sup>١) في نسخة: نهي.

لهم، والمتوسل بالعالم ـ مثلًا ـ لم يدع إلا الله، ولم يدع غيره دونه، ولا دعا غيره معه.

فإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجًا زائدًا على ما ذكرناه؛ كاستدلالهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ اللَّهِمُ مَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ ثُمَ مَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ ثُمَ مَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ ثُمَ لَا تَمْلِكُ نَقْسٌ لِنَقْسِ شَيْئًا ......

الشكرح

قوله: (والمتوسل بالعالم - مثلًا - لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه، ولا دعا غيره معه) صحيح أنه ما دعا غير الله، ولكن توسله بعمل الغير وهذا غير صحيح، فلا يتوسل بعلم الغير، أو بعمل الغير، أو صلاح الغير؛ هذا كله غير صحيح.

قوله: (لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل) التوسل الذي يريده المؤلف، وهو التوسل بأعمال الصالحين وصلاح الصالحين وهذا لا نوافقه عليه وإنما التوسل بدعائهم، وهذا إنما يكون في حياتهم وحضرتهم عند من يتوسل بدعائهم، هذا هو الوارد وهذا الذي جاء في الأدلة.

يقول المؤلف كَثْلَلهُ: المخالفون له في رأيه أنهم يستدلون بقوله تعالى: ﴿ يُوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَقْسِ شَيْئًا ﴾ فهذا يدل على أنه لا يوجد توسل، نقول: نعم، لا

وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِللهِ اللهِ الانفطار] فإن هذه الآيات الشريفة ليس فيها إلا أنه \_ تعالى \_ المنفرد بالأمر في يوم الدين، وأنه ليس لغيره من الأمر شيء، والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء لا يعتقد أن

ـ الشكرح —

قوله: (إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر في يسوم الدين)، قال تعالى: 
﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَيْدِ لِلْهِ وقال: ﴿لِلّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَمْدُ ﴾ [الروم: ٤]، فالأمر كله لله، فلا شك أن الأمر لله، فإذا توسلت بدعاء شخص حي صالح حاضر عندك ليس معناه أنه ينازع الله في الأمر، ولكن معناه أنه يتقرب إلى الله بالدعاء لك، فالرسول على قال الله له: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، لما قال: «اللّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلانًا وَفُلانًا» (١) يدعو عليهم لما حصل منهم من الضرر بالمسلمين، قال الله جَلَّ وَعَلا: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُم وقد تاب الله عليهم، فهؤلاء الذين مَا عليهم رسول الله ولعنهم أسلموا وحسن إسلامهم؛ لهذا قال: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَالأمر لله عَلَيْهُم فَالأمر لله عَلَيْهِم أَوْ يُمَونَ عَلَيْهِم فَالأمر لله عَلَيْهِم أَوْ يُمَونَ عَلَيْهِم فَالأمر لله عَلَيْهِم فَالأمر لله عَلَيْهِم فَا الْمر لله عَلَيْهِم أَوْ يُمَونَ عَلَيْهِم فَالأمر لله عَلَيْهِم فَا الله ولعنهم أسلموا وحسن إسلامهم؛ لهذا قال: ﴿ وَلَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِم فَالأمر لله عَلَيْهِم فَالأمر لله عَلَيْهِم فَالأمر لله عَلَيْهِم فَا لأمر لله عَلَيْهِم فَالأمر لله عَلَيْه فَالْ الله عَلَيْه مِن فَالأمر لله عَلَيْهِم فَالأمر لله الله فَالْدَا عَلْهُ الله فَالْهُ الله فَالْهُ الله فَالْهُ الله فَالْهُ الله فَالْهُ الله فَالله فَالله الله الله الله الله فَالمُولِ الله فَالمُولُولُه الله فَالمُولُه الله فَالمُولُولُولُولُهُ الله فَالله الله فَالله فَالمُولُولُهُ الله فَاللّه فَالله فَالله فَالمُولُولُولُولُهُ الله فَالمُولُولُولُهُ الله فَالمُولُولُولُه الله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالْمُولُولُولُهُ الله فَالله فَالله فَالله فَالمُولُولُولُولُهُ الله فَالمُولُولُولُولُهُ الله فَالمُولُولُولُولُهُ الله فَالمُولُولُولُهُ اللهُ اللهُ فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالمُولُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ قَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ اللهُ اللهُ

قوله: (والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء لا يعتقد أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٦٩).

لمن توسل به مشاركة لله جَلَّ وَعَلَا في أمر يوم الدين، ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيًا أو غير نبي فهو في ضلال مبين.

وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، .....

قوله: (ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيًا أو غير نبي فهو في ضلال مبين) فالذين يعتقدون في الأولياء والصالحين أن لهم تصرفًا في الملك، وأنهم يملكون وأنهم يخلقون الأجنة في البطون والعياذ بالله، فيعتقدون أن الولي يقدر على أن يخلق الجنين في البطن، فهذا إيغال في الكفر والعياذ بالله، وإيغال في الشرك، والأمر كله لله، ولا يخلق إلا الله على أما الأولياء والصالحون فهم يقدرون على الدعاء ولا يملكون إلا الدعاء فقط، ولا يملكون أنهم يغيرون الملك، أو يجلبون لك الرزق أو الأولاد، لا يقدرون على هذا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٦۲۱).

وقوله: ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرَّا ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، فإن هاتين الآيتين مصرِّحتان بأنه ليس لرسول الله ﷺ من أمر الله شيء، وأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّا، فكيف يملك لغيره، وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء والأولياء أو العلماء.

\_\_\_\_\_الشَنح -

رحمة الله، فقال: إنه لا يغفر لفلان، فالله يغفر لمن تاب وآمن وأسلم؛ يغفر له، وهذا من فضله وإحسانه على عباده، أما من مات على الشرك والكفر الأكبر؛ فإن الله لا يغفر له، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨]، وقال: ﴿مَا كَانَ لِلنّبِيّ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لِي مُسْرَكِينَ وَلَو كَانُواْ أُولِي قُرْنَ ﴾ [التوبة: ١١٣]، فمن مات على الشرك فإن الله لا يغفر له ولا يُستغفر له، أما الحي فإنه لا ييأس من أنه يهديه الله ويتوب عليه، لا ييأس من هذا، ولا يجزم له أنه يموت على الكفر.

قوله تعالى: ﴿ قُل لا آمَلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ الْفَيْبَ لاَسْتَخْبُرَتُ مِنَ الْفَيْرِ وَمَا مَسَنِي السُّوَّةُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨] فهو لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا إلا ما شاء الله على وليس في هذا منع للتوسل الجائز ـ الذي هو الدعاء ـ وإنما هو منع لمن يعتقد أن الرسول يملك النفع والضر من دون الله عَبَل فالذي يقول: إن الرسول يملك الضر والنفع ، أو الولي الفلاني يملك الضر والنفع من دون الله ، فهذا كافر ، أما من يقول: إن الرسول يملك أنه يدعو لمن طلب منه الدعاء ، أو إنه يشفع له يوم القيامة ؛ فهذا لا يدخل في قوله: ﴿ وَلَمُ لاَ المَلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ الله ﴾ فلا يملك النبي النفع والضر ، وإنما هذا راجع إلى الله ومشيئة الله على .

قوله: (وليس فيهما منع التوسل به)؛ أي: ليس في الآيتين منع التوسل المجائز المشروع، وإنما فيهما منع التوسل الممنوع الذي هو الشرك، ودعاء المتوسل به، والاستغاثة به، والذبح له، ويقول: يقربني إلى الله.

وقد جعل الله لرسوله المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى، وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك، ويطلبوه منه، وقال له: «سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ»<sup>(۱)</sup>، وقيّد ذلك في كتابه العزيز بأنَّ الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا لمن ارتضى، ولعله يأتي تحقيق هذا المقام ـ إن شاء الله تعالى ـ.

\_ الشكرح ـ

قوله: (وقد جعل الله لرسوله الله المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى) هذا يوم القيامة؛ لأنه حي حاضر عليه الصلاة والسلام حينذاك، والدعاء يُطلب من الحي الحاضر، ولا يُطلب من الميت، ولا يُطلب من الغائب، فالناس يوم القيامة يطلبون من الأنبياء؛ لأنهم أحياء حاضرون موجودون.

قوله: (الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى) هذان شرط الشفاعة وهما: أن تكون بإذنه وأن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله، فلا تكون للمشركين، فالمشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين، وإنما تنفع المؤمن الموحد إذا استحق دخول النار بمعصية؛ فإنه تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله.

والشفاعة كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَثَلَثْهُ في كتابه «كشف الشبهات»، يقول: الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية، وشفاعة مثبتة.

الشفاعة المنفية هي التي يطلبها المشركون.

الشافعة المثبتة هي التي يتوفر فيها الشرطان:

- \_ إذن الله للشافع أن يشفع.
- ـ ورضاه عن المشفوع فيه.

فإذا توفر الشرطان، فإن الشفاعة تنفع بإذن الله، قال تعالى: ﴿وَلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧١٢).

\_ الشَّنرح -

يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ [الأنسياء: ٢٨]، وقال: ﴿وَكُم مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ۖ ۞﴾ [النجم].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٥٣).

وأنه لا يملك لأحد من قرابته \_ فضلًا عن غيرهم \_ شيئًا من الله .

وهذا معلوم لكل مسلم، وليس فيه أنه لا يُتوسل به إلى الله، فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي، وإنما أراد أن الطالب يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببًا للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع، وهو مالك يوم الدين.

وإذا علمت هذا فاعلم: أن الرزية كل الرَّزيَّة، والبليَّة كل البليَّة أمر غير ما ذكرناه من التوسل المجرد، والتشفع بمن له الشفاعة، وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام، وبعض الخواص في أهل ف

عبادة الأصنام فصار في النار، ولم يملك الرسول على له الإنقاذ منها.

قوله: (وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلًا عن غيرهم شيئًا من الله): إذا أراد الله ضرهم فلن يستطيع الرسول الله أن يمنع ذلك، وإذا أراد الله نفعهم لن يستطيع الرسول الله أن يمنع النفع، وهذا لا نزاع فيه.

وأما قوله: (وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله) إن أراد أنه لا يتوسل به في حياته، والتوسل باتباعه ومحبته، والإيمان به؛ كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَامَتُنَا بِمَا أَنَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا الرّسُولَ فَآكُتُهُمْ الشّهِدِينَ ﴿ وَاللّهِ الله عمران الم الله بالإيمان بالرسول في وهذا عمل للداعي نفسه وليس عمل لغيره، فهو توسل إلى الله بعملهم هم؛ وهو اتباع الرسول في والإيمان به.

قوله: (يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببًا للإجابة)؛ أي: فالتوسل الجائز سبب للإجابة من الله على .

قوله: (ما صار يعتقده كثير من العوام...)؛ أي: من الاعتقاد في الموتى أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يرزقون وأنهم وأنهم. .

القبور، وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جَلَّ وَعَلَا ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عَلَى حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله، وتارة استقلالا، ويصرخون بأسمائهم، ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعًا زائدًا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء.

الشكرح –

قوله: (ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع) فإذا احتاجوا أو وقعوا في شدة فإنهم ينادون الحسن والحسين وعليًا وعبد القادر والشاذلي والبدوي وغيرهم!، فهم ينادونهم إذا وقعوا في شدة أو احتاجوا إلى شيء، هذا هو الشرك الأكبر، وإن سموه توسلًا فهو الشرك الأكبر وليس توسلًا، وهو من جنس شرك المشركين الأولين، لا فرق بينهم وبين شرك أبي جهل وأبي لهب.

قوله: (يدعونهم تارة مع الله تعالى)؛ أي: يقول: يا الله، يا عبد القادر، يا عباس، فيدعونهم مع الله.

قوله: (ويخضعون لهم خضوعًا زائدًا)؛ ولهذا في كل بلد من هذه البلدان قبور يلجؤون إليها ويدعونها، ومن جاء من تلك الجهات يعلم ماذا يحصل عند القبور من العبادات للأموات، والتقرب إليهم، مثل ما كان يحدث عند اللات والعزى ومناة، لا فرق، وهم يقولون: لا إله إلا الله، ويتناقضون، يقولون: لا إله إلا الله، لا الله؟.

قوله: (على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء)؟

وهذا إذا لم يكن شركًا فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرًا فليس في الدنيا كفر.

وها نحن أولاء نقص عليك أدلة في كتاب الله وفي سُنّة رسوله ولله في في المنع مما هو دون هذا بمراحل، وفي بعضها التصريح بأنه شرك، وهو بالنّسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير، ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة السؤال.

فمن ذلك ما أخرجه أحمد في «مسنده» بإسناد لا بأس به عن عمران ابن حصين أن النبي الله وأى رجلًا بيده حَلْقَةٌ من صُفْرٍ، فقال: «مَا هَلِهِ؟»، قال: «مِنَ الْوَاهِنَةِ»، قال: «انزعها فَإِنها لَا تَزِيدُكَ إلا وَهْنًا،

- الشكنرح ـ

أي: خضوعًا زائدًا على الخضوع بين يدي الله؛ يخشعون عند القبر أكثر مما يخشعون في المساجد، وبين يدي الله الله المساجد لا تدمع أعينهم ولا يخشعون، ولكن عند القبور يخشعون ويبكون وينوحون.

قوله: (وهذا إذا لم يكن شركًا فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرًا فلم فلم المنيا كفر) فهذا هو الشرك الواضح؛ وإذا لم يكن كفرًا، فما هو الكفر إلا هذا، مع أنهم يقولون: لا إله إلا الله، فنقول لهم: أنتم تقولون لا إله إلا الله، ولكن تناقضونها ولا تعملون بها، فهي مجرد لفظ لا ينفع.

قوله: (وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير)؛ أي: يسير ولكن الله سماه شركًا فكيف بدعاء غير الله والذبح والنذر لغير الله.

قوله: (رأى رجلًا بيده حَلْقَةٌ من صُفْرٍ...) فالرسول الله سأله: لماذا هذه الحلقة، قال: "مِنَ الْوَاهِنَةِ»؛ يعني: الحُمى، تقيه منها ويعتمد على الحلقة في دفع الضررا، فقال الله: "انزعها فَإِنها لَا تَزِيدُكَ إلا وَهْنَا»؛ أي: ضعفًا في إيمانك وفي عقيدتك وفي جسمك، نقيض ما يقصد، ثم قال الله:

## لو مِتَّ وَهِي عَلَيْك ما أَفْلَحْتَ أَبَدًا $^{(1)}$ .

وأخرج أيضًا عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلَا أَتُمَّ اللهُ لَهُ» (٢)، وفي رواية: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ» (٢)، وفي رواية: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ» (٣).

. الشكرح -

«لو مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ ما أَفْلَحْتَ أَبَدًا» نعم لأنه مات على الشرك ومن مات على الشرك فإنه لا يفلح أبدًا، وهذا فيه النهي عن تعليق الخيط والحلقة ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه، كما ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَثَلَّهُ في كتاب التوحيد فقال: (باب: من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه)؛ أي: رفع النازل أو دفع الذي لم ينزل، ثم أورد هذه الأحاديث.

قوله: (وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلا وَدَعَ اللهُ لَهُ)، الودعة: الخرزة، يجعلون خرزًا يعتقدون أنه يدفع عنهم العين، ويدفع عنهم الحمى، «فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ» يعني: لا ترك له خيرًا، دعا عليهم الرسول .

قوله: (وفي رواية: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»)، في الحديث الأول قال: «فَلَا أَتَمَّ الله له»، وفي هذه الرواية قال: «فَقَدْ أَشْرك»؛ لأنه اعتمد على غير الله في دفع الضر.

<sup>(</sup>١) المسند (٢٠٠٠٠)، وابن ماجه (٣٥٣١).

<sup>(</sup>٢) المسند (٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) المسئد (١٧٤٢٢).

ولابن أبي حاتم عن حذيفة و الهنه أنه رأى رجلًا في يده خيط للحمَّى فقطعه، وقرأ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنَ هُمُ مِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ

وفي «الصحيح» عن أبي بَشير الأنصاري ﴿ اللهِ أَنه كان مع النبي ﴿ فَي بعض أسفاره، فَأَرْسَلَ رَسُولًا: «أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرِ إِلَّا قُطِعَتْ (٢٠).

وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود ﴿ قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» (٣).

\_\_\_\_ الشتنرح ـ

قوله: (عن حذيفة أنه رأى رجلًا في يده خيط للحمى فقطعه...) هذا صاحب رسول الله ﷺ، رأى رجلًا في يده خيط، فأنكر عليه وقطعه، وهذا فيه إنكار المنكر باليد لمن يملك ذلك، وقال: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَنَّرُهُم بِاللهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا يَوْمِن أَكْرُهُم بِتوحيد الربوبية، ويشرك في توحيد الألوهية.

قوله: (أَنْ لا يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلَّا قُطِعَتْ) كانوا يقلدون الإبل في الجاهلية القلائد؛ لاتقاء العين والضرر، والوتر: الجلد المدبوغ، كانوا يجعلونه للسهام ورمي النبل؛ فإذا أخلق الوتر جعلوه في رقاب الإبل؛ ليقيها من العين، فالنبي في في بعض أسفاره أرسل رسولًا: «أَنْ لَا يَبْقَيَنَ فِي لِقَيها مَنْ العين، فالنبي في نعني: أو من غيره «إلَّا قُطِعَتْ»، وهذا فيه إزالة لوسائل السُرك وإبطال لاعتقاد الجاهلية، لأن النفع والضر بيد الله في لا بيد هذه الأوتار والحلقات والتمائم والخرزات وما أشبه ذلك.

قوله ﷺ: (إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ)، هذا الحديث فيه حماية

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم (١٢٠٤٠). (٢) أخرجه البخاري (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٣٦١٥)، وأبو داود (٣٨٨٥).

## \_\_\_ الشكرح -

التوحيد من الشرك وأسبابه، فكما أن الله ورسوله بينا حرمة الشرك وحكمه، والوعيد عليه؛ كذلك وضعا سياجًا وحمّى لهذا التوحيد، وبالنهي عن الوسائل التي تفضي إلى الشرك وإلى انتهاك حمّى هذا التوحيد، ومن ذلك هذا الحديث والأحاديث التي ستأتي \_ إن شاء الله \_، أن الرسول على قال: "إنّ الرّقى وَالتّمَائِمَ وَالتّولَة شِرْكٌ»؛ أي: من أنواع الشرك.

قوله: «الرُّقَى»: جمع رقية، وهي ما يُقرأ على المريض من دعاء غير الله أويُعلَّق عليه، أما القراءة على المريض من الآيات القرآنية ومن الأدعية النبوية فلا بأس بذلك، فالرسول على فعلها، وفعلها الصحابة وأقرهم على ذلك، أما التعليق بأن يعلَّق الرقية على المريض؛ كأن يُكتب شيءٌ من القرآن أو من الأدعية وتعلَّق على المريض، فهذا اختلف العلماء فيه على قولين:

منهم: من أجازه؛ كابن عمر فيه، نظرًا لأنه لا محذور فيه، ولأنه من القرآن ومن الأدعية الشرعية، فلا بأس أن يُكتب ما يعلّق على المريض.

ومنهم: من منع ذلك لأمور منها:

أولًا: لعموم هذا الحديث، فإنه لم يستثن شيئًا.

ثانيًا: أن في هذا تعريضًا للقرآن للإهانة، حيث يعلّق على الصبي الذي لا يتحرز من النجاسة، وعلى الحائض والنفساء، وغير ذلك، ففيه إهانة لما يُكتب من القرآن.

ثالثًا: أن هذا سبب لاعتماد المعلّق عليه على هذه التميمة أو هذه الرقية، فيتعلّق قلبه بها، فيظن أنها هي التي جلبت له الشفاء.

رابعًا: من المحاذير أنها قد يُدس فيها شيء لا يجوز، لأن كثيرًا من الذين يكتبون هذه التمائم وهذه الرقى من الجهال أو ممن عقيدتهم سيئة؛ لأن قصدهم أخذ المال فقط، والتكسب بذلك، ففتح الباب في هذا يفضي إلى

| عبد الله بن حكيم (١) هي عبد | وأخرج أحمد والترمذي عن                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
|                             | مرفوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» (٢٠). |
|                             | الشَّنرح _                                              |

هذه المحاذير، لذلك حرّمها بعض العلماء ومنهم بعض علماء هذه البلاد.

قوله: (وَالتَّمَاثِمَ): جمع تميمة، وهي أيضًا ما يعلّق على الأولاد، وكان هذا معروفًا في الجاهلية، وأنهم يعلقون التماثم على دوابهم وعلى أولادهم، فهذا مظهر من مظاهر الشرك بالله ﷺ أو على الأقل هو وسيلة للشرك.

قوله: ﴿وَالتَّوَلَةَ»: شيء يصنعونه يزعمون أنه يُحبب المرأة إلى زوجها ، ويحبب الزوج لزوجته ، ويسمونه الصرف والعطف ، وهذا أيضًا فيه محذور ؛ لأنهم يزعمون أنه يجلب المحبة في القلوب ، وهو نوع من السحر ؛ فلذلك نهى النبي على عن هذه الأمور الثلاثة ، فقال : ﴿إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولَة شِرْكَ ».

قوله ﷺ: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ) هذا فيه عموم لكل ما يعلق من تميمة أو رُقية أو خرزات أو ودع، فكل من تعلق شيئًا من هذه الأمور يتقي به العين، أو خيطًا يعقده على ذراعه أو على عضده يتقي به العين أو يتقي به الحمى كما يزعمون فقد أشرك؛ لأنه اعتمد على غير الله ﷺ؛ حيث اعتمد على هذا المعلَّق، وظن أنه يجلب له الشفاء أو يدفع عنه المرض أو العين، فهو اعتمد عليه لرفع البلاء أو دفعه، فهذا قصدهم، والواجب أن يتعلق المسلم بربه ﷺ وأن يعتقد أن الشفاء من الله، وأن يسأل الله ويدعو الله، فإبراهيم الخليل ﷺ قال: ﴿وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ هَا الشعراء]، والنبي ﷺ قال في دعائه: «الشّفِ أَنْتَ الشّافِي لَا شَافِي إِلّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ والنبي ﷺ قال في دعائه: «الشّفِ أَنْتَ الشّافِي لَا شَافِي إِلّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ

<sup>(</sup>۱) كذا، والراوى هو: عبد الله بن عُكيم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (١٨٧٨١)، والترمذي (٢٠٧٢).

الشكزح

سَقَمًا»(١)، فالدعاء لله والتعلق يكون بالله ﷺ، لا بتميمة أو بخيط أو برقعة أو غير ذلك.

قوله ﷺ: (يا رُوَيْفِعُ): النبي ﷺ أوصى رويفعًا وهذه الوصية لجميع المسلمين، قال له: (لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ)؛ أي: تُعمّر، وقد عُمّر هذا الرجل، ففيه معجزة للرسول ﷺ، وعلم من أعلام نبوته، أن الله أطلعه أن هذا الرجل سيُعمّر، فعُمّر كما قال النبي ﷺ.

قوله ﷺ: (فَأَخْبرِ النَّاسِ) هذا فيه البلاغ، وأنه يجب إخبار الناس بما يضرهم ويؤثر على عقيدتهم، لا يكفي أن يتعلم الإنسان هذا في نفسه ويتجنبها في نفسه؛ بل مع هذا يجب عليه أن يبلغ الناس.

قوله ﷺ: (أَنَّهُ من عَقَدَ لِحْيَتَهُ)، قالوا: هذا من عادات الجاهلية، أنهم كانوا يعقدون لحاهم عند الحرب؛ لأجل أن ينتصروا، وقيل: إن هذا فيه النهى عن الترف، فترجيل اللحية وكدها ودهنها، وتجعيدها هذا فيه ترف.

قوله ﷺ: (أو تَقَلَّدَ وَتَرًا)، والوتر هو: وتر القوس، فإذا أخلق هذا الوتر وصار لا يستعمل للرماية يتبركون به ويعلقونه قلائد على الدواب، ليحميها من العين بزعمهم، ففيه النهي عن تعليق الأشياء والتبرك بها، أو تعوذًا بها، من الأوتار أو الخيوط أو القلائد أو غير ذلك.

قال ﷺ: (أو اسْتَنْجَى برَجِيعِ دَابَّةٍ، أو عَظْم)، هذا ورد فيه أحاديث، أن الإنسان إذا استنجى من البول أو من الغائط لا يستنجي بالعظم، ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٤٢).

## فإن مُحَمَّدًا بريء منه»(١).

فانظر: كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركًا، وما ذلك إلا لكونها مظنة لأنْ يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرًا في الشفاء من الداء، وفي المحبة والبغضاء،.....الشرح

يستنجي برجيع الدابة وهو روثها، وجاء تعليل ذلك بأن هذا طعام الجن؛ فالعظم طعام المسلمين من الجن، والروث طعام دوابهم، ذلك أن الله يعيد العظم أوفر ما كان لحمًا للمؤمنين من الجن، ويعيد هذا الروث علفًا تأكله دوابهم، فلا يلوثه عليهم.

(فإن مُحَمَّدًا بريء منه)، هذا فيه التحذير الشديد؛ لأنه إذا تبرأ الرسول على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ففعل هذه الأشياء كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنها وسيلة من وسائل الشرك والاعتقاد الفاسد.

يقول المؤلف كَظَّلْلهُ: (فانظر)؛ أي: انظر أيها المسلم.

(كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركًا)؛ لأن القلب يتعلق بها من دون الله ركبًا، ويظن أنها هي التي تنفع أو تدفع عنه البلاء، فينصرف قلبه عن الله، وهذه من مظاهر الشرك.

قوله: (اعتقاد أن لغير الله تأثيرًا في الشفاء من الداء)؛ أي: أنها تؤثر في الشفاء من الداء مع أن الشافي هو الله وحده، فيجب أن يتعلق قلبه بالله عظل الت

وقوله: (مظنة)، فإذا كانت المظنة تُمنع فكيف إذا كانت يقينًا، وأنه فعل هذا اعتقادًا، ولكن من قال: أنا لا أعتقد هذا، ولكني أنا ظننت أنها سبب من الأسباب واتخذتها مثل ما يتخذها الناس، وظننت أنها تنفع؛ نقول: ظنك

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١٦٩٩٥ \_ ١٦٩٩٥ \_ ١٧٠٠٠).

فكيف بمن نادى غير الله، وطلب منه ما لا يُطلب إلا من الله، واعتقد استقلاله بالتأثير، أو اشتراكه مع الله على.

| منظية | الليث <i>ي</i> | واقد | ن أبي | یحیدہ ع | ڏي وص  | الترمأ | أخرجه | لك ما | ومن ذا |  |
|-------|----------------|------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|--|
|       |                |      |       |         | الشتزح |        |       |       |        |  |

هذا حرام ولا يجوز، والعقيدة لا تبنى على الظن، قال تعالى: ﴿إِن يَلِّعُونَ إِلَّا الظَنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ الْحَقِيدة شَيْتًا ﴿ [النجم: ٢٨]، فالعقيدة تُبنى على أمور يقينية، ولا تُبنى على ظنون.

قوله: (فكيف بمن نادى غير الله، وطلب منه ما لا يُطلب إلا من الله)؛ أي: إذا كان هذا فيمن اتخذ هذه الأشياء ظانًا أنها تنفع، فكيف بمن ينادي غير الله ويستغيث بغير الله من عباد القبور، والأضرحة؟ فالأمر أشد؛ حتى قال بعضهم: إن الأولياء يقدرون على خلق الأجنة في البطون!.

قوله: (وطلب منه ما لا يُطلب إلا من الله): أما ما يُطلب من المخلوق فلا بأس به فيما يقدر عليه، أما الشيء الذي لا يقدر عليه المخلوق؛ فلا تطلبه إلا من الله.

قوله: (واعتقد استقلاله بالتأثير)؛ أي: اعتقد استقلال غير الله بالتأثير في هذه الأشياء، وأنهم قادرون على أن يوجدوها وأن يخلقوها؛ فهذا أشد، وهذا شرك في الربوبية، ينشأ عنه شرك في الألوهية.

حديث أبي واقد الليثي ظليه واضح في أن الجهل بالتوحيد يوقع في الشرك، وأنه يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك، ودراسة هذه الأمور؛ لأن هناك من يُزهِّد في تدريس التوحيد، ومعرفة أمور الشرك، وجعل ذلك في المناهج الدراسية؛ يقولون: أولاد المسلمين موحدون ولا حاجة إلى تدريسهم التوحيد، ونقول: كم انحرف من مسلم بسبب هذه الجهالات وهذه الضلالات؟؛ فلا بد للمسلم أن يعرف هذه الأمور، فإذا لم يعرفها فقد يقع فيها، مثلما ورد في هذا الحديث.

قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر،

قول أبى واقد ظليه: (خرجنا مع رسول الله عليه الى حنين)؛ يعنى: إلى غزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة في شوال؛ لأن فتح مكة كان في رمضان، ثم لما بلغ قبيلة هوازن، وكانوا بجوار مكة، ولما بلغهم أن الرسول ﷺ فتح مكة، وانتصر على أهلها خافوا أن يصل إليهم، فاجتمعوا وجمعوا كيدهم يريدون غزو رسول الله ﷺ قبل أن يغزوهم، وبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فأمر المسلمين ممن جاء معه من المهاجرين والأنصار ومن حولهم من أهل مكة أن يتجهزوا إليهم، فتجهز باثني عشر ألف مقاتل مدججين بالأسلحة، وخرجوا يريدون حنينًا، وهو واد قريب من مكة، عند الجعرانة، وكان العدو قد اجتمع في هذا الوادي، فالتقى رسول الله مع المشركين هناك، وجرت الواقعة ـ كما ذكره الله \_: ﴿ وَبَوْمَ حُنَايَنِ إِذْ أَعْجَبَنَّكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْعًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْيِرِينَ ۞ ثُمَّ أَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَ رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَّآهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المحصل على المسلمين ضنك، وضيق في هذه الغزوة، الصحابة، وأمر عمه العباس وناداهم، فلما سمعوا الداعي رجعوا إلى الرسول ﷺ وأحاطوا به، ودارت المعركة من جديد، وأنزل الله الملائكة تساعد المسلمين وتخذل الكفر، فانتصر المسلمون على المشركين، وغنموا ما معهم، فقد جاءوا بنسائهم وأولادهم وأموالهم إلى هذا المكان، فلما انتصر المسلمون عليهم، أخذوها غنيمة في سبيل الله على فكانت قوة للمسلمين، ثم إن الله هدى هوازن وأسلموا وطلبوا من الرسول ﷺ أن يرد عليهم ما أخذ منهم، فالرسول على جمع الصحابة وعرض عليهم أن يردوا على هوازن ما أخذ منهم، فطابت أنفس الصحابة بذلك، وردوا عليهم ما أخذوا منهم، هذا ملخص هذه الغزوة. وَلِلْمُشْرِكِينَ سدرة يعكفون عليها، وينوطون بها أَسْلِحَتَهُمْ، يُقال لها: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لنا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كما لهم، فقال النبي ﷺ: «الله أكبر، .............

الشنزح

والشاهد منها: أن هؤلاء الذين خرجوا مع الرسول على منهم من أسلم عام الفتح، قريبًا، ليس له إلا أيام في الإسلام ويجهل مسائل التوحيد؛ لهذا قال: (ونحن حدثاء عهد بكفر)؛ أي: شرك وجاهلية، ما عرفوا أحكام التوحيد بعد، فمرو على قوم من المشركين يعكفون على سدرة؛ أي: يقيمون عندها، ويجلسون عندها تبركًا بها.

قوله: (وينوطون بها أَسْلِحَتَهُمْ)؛ أي: يعلقون بها أسلحتهم تبركًا بها، فاستحسن (يُقال لها: ذَاتُ أَنْوَاطٍ)؛ لأنهم ينوطون بها أسلحتهم تبركًا بها، فاستحسن هؤلاء \_ الذين هم حديثو العهد بالإسلام ولم يتمكنوا من معرفة التوحيد معرفة تامة \_ استحسنوا هذا الشيء لجهلهم، فقالوا: (يا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لنا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كما لهم) ذَاتَ أَنْوَاطٍ، وهذا من باب التقليد والتشبه، وهو خطر على هذه الأمة، فالتقليد والتشبه بالكفار والمشركين أخطر شيء على هذه الأمة، فطلبوا من الرسول على أن يخصص لهم شجرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم؛ لجهلهم في حكم ذلك، والحمد لله أنهم لم يُقدِموا على هذا، بل سألوا الرسول .

وهكذا المسلم إذا أشكل عليه شيء، أو استحسن شيئًا لا يقدم عليه إلا بعد أن يسأل أهل العلم: هل يجوز أو لا يجوز، فهؤلاء سألوا الرسول المعلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهؤلاء المشركين ذات أنواط، والرسول الكور هذا وتعجب، وكبَّر فقال: (الله أكبر)، وكان من عادته الله أنه إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئًا أن يكبر، فكبر الله تنزيهًا له عن فعل هذا الشيء، فقال: «الله أكبر، إنها السنن»؛ أي: طُرق الأولين التي يقلدها من جاء بعدهم،

قُلتم وَالَّذِي نَفْسِي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: ﴿ آجْعَل لَّنَا إِلَهَا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَكُمْ فَوَمٌ جَعَهَلُونَ ﴿ الْأَعْرَافِ] لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ من كان قَبْلَكُمْ (١).

الشكزح

(قُلتم وَالَّذِي نَفْسِي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: ﴿ أَجْعَل لَنَا إِلَهَا كُمَا لَمُمْ اللهُ مَن فرعون وقومه وأغرق عدوهم، وسار اللهُ أَنَّهُ ﴾)، فبنو إسرائيل لما نجاهم الله من فرعون وقومه وأغرق عدوهم، وسار بهم موسى عَلِيهُ بعد النصر على عدوهم، أول ما حدث منهم أنهم مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، كما قال تعالى: ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَ عِلَى الْبَحْرَ فَأَنْوَا عَلَى فَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَنمُوسَى اَجْعَل لَنَا إِلَنها كُمَا لَمُمْ مَالِهُ أَنْ ﴾.

هذا ما حصل من بني إسرائيل مع موسى، وهذا موقف موسى عليه من هذه القضية: الإنكار، والتوبيخ، وبيان أن الجهل يسبب هذا الشيء، فكذلك

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۱۸۰)، والإمام أحمد (۲۱۸۹۷ ـ ۲۱۹۰۰).

فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك، ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور، فأخبرهم على أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح، وأنه بمنزلة طلب آلهة غير الله.

- الشكنرح —

في هذه الأمة، لما وقعت هذه القضية تذكر الرسول على ما وقع لأخيه موسى على مع بني إسرائيل، فهذا دليل على شؤم التشبه بالكفار، والتشبه بأهل الجاهلية، وأنه يفضي إلى الشرك، ففيه وجوب تعلم التوحيد، ومعرفة الشرك وأنواعه من أجل أن تجتنب، فهذا هو المطلوب.

فدل هذا على أنه لا يجوز التعلق بالأشجار، ولا بالأحجار، ولا بشيء من دون الله ﷺ ، يعتقد فيه أنه يؤثر وينفع ويضر أو أنه يجلب البركة.

قوله: (فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم)، فلم يقولوا: ﴿ آجْعَل لَنَا إِلَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةً ﴾ كما قالت بنو إسرائيل، بل قالوا: «اجْعَلْ لنا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كما لهم» ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فالرسول ﷺ اعتبر هذا من اتخاذ الآلهة، وعده مثل قول بني إسرائيل: ﴿ آجْعَل لَنَا إِلَهُا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَةً ﴾ فالذي يتعلق بشيء من دون الله فقد اتخذه آلهة؛ تنفعه وتضره من دون الله ﷺ.

قوله: (ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور)، فقصدهم أقل من ذلك وهو التبرك بها فقط، وقد عده النبي على من اتخاذ الآلهة، فكيف بمن يصرح بالشرك، ويستغيث بالأموات ويذبح لهم وينذر لهم، صريحًا بفعله وقوله.

قوله: (فأخبرهم ﷺ أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح)، حيث قال: "قُلتم وَالَّذِي نَفْسِي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ أَجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَمُمْ عَالِمَةً ﴾ ، وهؤلاء قالوا: "اجْعَلْ لنا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كما لهم اذَاتَ أَنْوَاطٍ، فالمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، فكله تعلق بغير الله ﷺ.

الشكرح -

على بن أبي طالب في هو ابن عم رسول الله في وزوج ابنته فاطمة، وأبو الحسن والحسين في، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين في، والنبي في حدثه بهذه الكلمات الأربع وهي للأمة كلها، كان في يأمر بعض أصحابه أو ينهاهم وهو يريد الأمة كلها، يُحمِّل هذا الشخص أن يبلغ عنه هذه الأمور التي تحملها؛ ولذلك على بن أبي طالب في لم يكتم هذه الأشياء بل بينها وبلغها للأمة رضي الله عنه وأرضاه.

وقد أخبر أن النبي ﷺ أوصاه بأربع كلمات:

الأولى: قوله: (لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللهِ)، بأن يتقرب بالذبح لغير الله، سواء ذبح للقبور أو الأضرحة، ذبح للأولياء والصالحين؛ أما من ذبح ذبيحة

## لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيه، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوى مُحْدِثًا،.....

الشكرح

لضيف يكرمه بها، فهذا ليس من العبادة، بل هذا من المباحات، فقد ذبحها للحم، ولم يذبحها للتقرب، ليكرم بها هذا الضيف العزيز عليه، وقد أباحه الله هي ولكن من ذبح لغير الله يتقرب للمخلوق بهذه الذبيحة، ويعظمه بهذه الذبيحة حيًا أو ميتًا، فقد لعنه الله على شناعة هذا الذنب وأن صاحبه مستحق للعنة؛ لأنه مشرك ومن ذلك الذبح لتعظيم الملوك وغيرهم عند نزولهم عن دوابهم ومركوباتهم.

الثانية: قوله: (لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيه)، وكيف يلعن والديه؟ سئل النبي ﷺ: «وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟»، فقال: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أَمه فيسب أُمَّهُ (١)، فهو المتسبب في لعن أبيه وأمه، فإذا لعن رجلًا فإن ابن هذا الرجل سيلعن والد هذا الذي لعن والده، فيكون متسببًا في ذلك، فكيف إذا باشر هذا بأن لعنهما صراحة؟ قال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيه».

الثالثة: قوله: (لَعَنَ اللهُ مَنْ آوى مُحْدِثًا)؛ أي: حمى ودافع عن من وجب عليه حد من حدود الله، فيأتي شخص ويمنع إقامة الحد عليه: من قصاص أو رجم أو جلد، أو غير ذلك، فهذا ملعون، وفي رواية: «مُحْدَثًا» (٢) بالفتح؛ أي: بدعة، فمن ناصر البدعة وأيدها فهو ملعون، ومن كتب يؤيد البدع ويصحح البدع فهو ملعون؛ لأنه آوى مُحْدَثًا، فالحديث فيه روايتان:

الرواية الأولى: «مَنْ آوى مُحْدِقًا»، بكسر الدال والمراد: من وجب عليه حد من حدود الله، فلا بد أن يطبق عليه الحد كائنًا من كان، ولا ينظر إلى مكانته، فمن حماه ومنعه من إقامته عليه فهو ملعون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح السُّنَّة للبغوي (٧/ ٣١٠)، المعلم بفوائد مسلم (١١٨/٢)، عمدة القاري (٢/ ٢٣٣).

لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأرض»(١).

\_\_ الشكرح

الرواية الثانية: «مَنْ آوى مُحْدَثًا» بفتح الدال أي: بدعة في الدين بأن نشرها أو نصرها.

الرابعة: قوله: (لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأرضِ)، المنار: جمع منارة، وهي العلامة، والمراد بـ «مَنَارَ الأرضِ» قيل: العلامات التي تحدد أملاك الجيران المتجاورين في الملكيات في المزارع أو في الأراضي، فإنهم يضعون علامات تحدد ملك هذا من ملك هذا، تسمى بالمراسيم، فهذه منار الأرض التي تبين وتبرز حقوق الناس بعضها من بعض، فإذا جاء واحد وتصرف في هذه العلامات بأن قدّمها أو أخرها فهو ملعون؛ لأنه اعتدى على حقوق الناس.

وقيل: المراد بـ «مَنَارَ الأرضِ»: أعلام الحرم المنصوبة على حدود الحرم، فلا يغيرها فيدخل في الحرم ما ليس منه، أو يخرج من الحرم ما هو منه.

وقيل: المراد بـ «مَنَار الأرض»: العلامات التي على الطرق، يهتدي بها المسافرون، فإذا غيَّرها ضل المسافرون، وعلامات الطرق سواء كانت حجارة أو لوحات، أو غير ذلك، لا يجوز تغييرها.

والحديث عام في منار الأرض، وعام لهذه الأمور كلها، فلا يجوز تغييرها لما يترتب عليه من الضرر.

والشاهد من الحديث قوله: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ»؛ لأن هذا شرك، يستحق صاحبه اللعنة، فهؤلاء الذين يذبحون عند القبور ملعونون على لسان رسول الله ﷺ، ملعونون إلى أن تقوم الساعة، من الذي يرفع عنهم اللعنة؟ لا أحد يرفع اللعنة إلا التوبة، فإذا تابوا إلى الله والتزموا بالتوحيد،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٧٨).

واْخرج أحمد عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ أَن رسول الله ﷺ قال: 
« دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ » قَالُوا: 
وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: « مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ 
حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا ، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبُ وَلَوْ ذُبَابًا ، فَقَرَّبَ ذُبَابًا ، فَخَلَوْا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبُ وَلَوْ ذُبَابًا ، فَقَرَّبَ ذُبَابًا ، فَخَلُوا سَبِيلَهُ ، قَالَ: فَدَخَلَ النَّارَ ، وَقَالُوا لِلْآخِرِ: قَرِّبُ وَلَوْ ذُبَابًا قَالَ:

الشكرح -

فالله يتوب على من تاب، وترتفع عنهم اللعنة، أما إذا استمروا على هذا أو أمروا به أو حسنوه؛ فهم ملعونون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، وأنهم يحبون الصالحين، فهم يشركون بالله ويقولون: هذا تعظيم للصالحين!.

هذا حديث عظيم، فيه أن قومًا من المشركين عند صنم وهو على الطريق، فمر بهما رجلان من المسلمين، فقالوا لأحدهما: (قَرَّبُ)؛ يعني: اذبح لهذا الصنم لأجل أن نسمح لك بالمرور، فقال: (مَا كُنْتُ لأَقَرَبَ لأَحَدٍ شَيْعًا)؛ أي: لا قليلًا ولا كثيرًا، (دُونَ اللهِ عَلَىٰ)؛ أي: غير الله، فالتقرب بالذبح لا يجوز لغير الله، (فَضَرَبُوا عُنقهُ)؛ أي: قتلوه، (فَلَخَلَ الْجَنّة)؛ أي: عتم الله له بخير؛ لأنه صبر على دينه وأنكر الشرك ولم يفعله، فدخل الجنة بشيء يسير، وهو الامتناع من الذبح لغير الله، ولو ذبح الذباب لجعلوه يمضي، ولكنه سيدخل النار، وصاحبه تساهل وذبح الذباب، هو لم يقل: لا يجوز الذبح لغير الله، فعندما قالوا له: (قَرَّبُ وَلُوْ ذُبَابًا) فقرب ذبابًا يعظم به هذا بأنه ليس معه شيء، فقالوا له: (قَرَّبُ وَلُوْ ذُبَابًا) فقرب ذبابًا يعظم به هذا الصنم، (فَخَلُوْا سَبيلُه) ولكن أين ذهب؟ ذهب للنار والعياذ بالله، فدخل النار بهذا الفعل، فدل هذا على تحريم الذبح لغير الله، ولو كان يسيرًا حتى الذباب؛ لأن العبرة ليست في المذبوح، وإنما العبرة في اعتقاد القلب، فدل هذا على تحريم الذبح بمن يذبحون الرعايا من الذباب؛ لأن العبرة ليست في المذبوح، وإنما العبرة في اعتقاد القلب، فدل هذا على تحريم الذبح بمن يذبحون الرعايا من الذباب؛ لأن العبرة ليس الله ولو كان ذبابًا، فكيف بمن يذبحون الرعايا من هذا على تحريم الذبو كان ذبابًا، فكيف بمن يذبحون الرعايا من

مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللهِ عَلَىٰ، قَالَ: فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ (()) فانظر لعنه عَلَيْ لمن ذبح لغير الله، وإخباره بدخول من قرَّب لغير الله النار، وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنَّة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله، فما ظنَّك بما كان شركًا بحتًا، قال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء الأنعام عبادة؛ لأنها إما هديٌ أو ضحية

\_\_ الشكزح \_\_\_

الأغنام، ومن الإبل عند قبر البدوي وغيره، هذا أشد، يجلبون نفائس أموالهم ويذبحونها عند القبور، يتقربون بها إلى الأموات، وهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يناقضونها ويفسدونها بالشرك، ولا يمكن أن يجتمع الشرك الأكبر مع التوحيد، فالشرك الأكبر والتوحيد لا يجتمعان، أما الشرك الأصغر فيجتمع معه التوحيد لكنه ينقصه، والذبح لغير الله من الشرك الأكبر، وليس من الشرك الأصغر.

قوله: (فانظر لعنه)، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب.

قوله: (وإخباره)؛ أي: إخبار النبي ﷺ (بدخول من قرَّب لغير الله النار) ولو كان شيئًا يسيرًا كالذباب.

قوله: (وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنّة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله) هذا هو السبب في التحريم، دون النظر إلى المذبوح، وإنما النظر إلى تقرب القلب لغير الله، ولو يسيرًا.

قوله: (فما ظنُّك بما كان شركًا بحتًا)، ما ظنك بما هو أكبر من ذلك من تقديم القرابين الكثيرة للقبور والأضرحة.

قوله: (لأنها إما هدي) أي الذبائح: هدي في الحج، (أو ضحية)؛ أي:

<sup>(</sup>۱) الإمام أحمد في الزهد (۱۵)، وحلية الأولياء (۲۰۳/۱) عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي.

أو نسك، وكذلك ما يُذبح للبيع؛ لأنه مكسب حلال فهو عبادة.

ويتحصل من ذلك شكل قطعي، هو: أن إراقة دماء الأنعام عبادة، وكل عبادة لا تكون إلا لله، فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله، ودليل الكبرى قوله تعالى: ﴿ أَعَبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩]، وقوله: ﴿ فَإِينَكَى فَأَعَبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، ﴿ إِيَاكَ نَعّبُدُ ﴾

الشُّـزح .

قوله: (وكذلك ما يُذبح للبيع؛ لأنه مكسب حلال فهو عبادة)؛ لأن الذي يذبح ليبيع اللحم يتقرب إلى الله؛ ولذلك يذكر اسم الله على جميع الذبائح.

قوله: (ودليل الكبرى)؛ يعني: المقدمة الكبرى، وهي قوله: (إراقة دماء الأنعام عبادة) والعبادة لا تصلح إلا لله، فذبح الأنعام لغير الله شرك.

فالمقدمة: أن ذبح الأنعام عبادة.

النتيجة: العبادة لغير الله شرك.

قوله تعالى: ﴿ اَعَبُدُوا الله ﴿ مِن أَنواع الله عَلَيْهُ ﴿ مِن أَنواع الله عَلَيْهُ ﴿ وَمَا لَكُم مِن إِلَه عَلَيْهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩] فلا تذبحوا لغيره.

قوله تعالى: ﴿ فَإِيَّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦] تقديم المعمول يفيد الحصر، مثل قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ ﴾ فالعبادة محصورة لله ﷺ ولا

[الفاتحة: ٥]، ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، ﴿ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥].

ومن ذلك أنه ﷺ نهى عن الحلف بغير الله، .....

الشكزح

تكون لغيره، ﴿ فَإِيَّنَى فَأَعُبُدُونِ ﴾؛ يعني: لا تعبدوا غيري، بأي نوع من أنواع العبادة.

قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ قَلَهُ قَدَمُ الْمَعْمُولُ ﴿إِيَّاكَ عَلَى الْعَامِلُ وَهُو وَنَعْبُدُ ﴾ ليفيد الحصر، فهذا من صيغ الحصر في اللغة العربية، فالعبادة محصورة لله تَظَلَى، بكل أنواعها من ذبح وغيره.

قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ ﴾ ﴿وَقَضَىٰ ﴾؛ يعني: أمر ووصى، بأن لا تصرفوا العبادة لغيره من ذبح وغير الذبح، وقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِم شَيْئًا ﴾ [النساء: ٣٦].

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا ﴾؛ أي: ما أمروا بأي أمر من أمور العبادة ﴿وَمَا أَمْرُوا ﴾ أَمْرُوا بأَمْرُوا ﴾ أَمْرُوا بأَمْرُوا بأَمْرُوا أَمْرُوا بأَمْرُوا أَمْرُوا بأَمْرُوا أَمْرُوا بأَمْرُوا أَمْرُوا أَ

قوله: (ومن ذلك)؛ أي: من حماية النبي على لجناب التوحيد، والمنع من وسائل الشرك: (أنه على نهى عن الحلف بغير الله)؛ لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به، على وجه يعتقد فيه أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم، وهذا شرك بالله؛ لأن التعظيم حق لله على وهو نوع من العبادة، فالذي يحلف بغير الله يعظّم هذا المحلوف به، ومن ثم صار هذا شركًا، كما قال على: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَه"(١)، وهذا شك من الراوي، هل قال الرسول: كفر، أو قال: أشرك، والمعنى واحد، ولكن هذا من تحفظهم في الرواية، واحتياطهم لها.

<sup>(</sup>١) انظر الترمذي (١٥٣٥) والحاكم (٧٨١٤).

وقال: «مَنْ كان حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أو لِيَصْمُتْ»(١)، وقال: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَرجع إلى الْإِسْلَامِ سالمًا»، أو كما قال(٢)، وسمع رجلًا يحلف بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فأمره أن يقول: .......

الشكزح

الشاهد من ذلك: أن الحلف بغير الله شرك؛ كالذي يحلف بالنبي وما أكثر ما يجري على ألسنة بعض الجهال الذين نشؤوا على ذلك ولم يتعلموا التوحيد.

وقوله على: (مَنْ كان حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللهِ أو لِيَصْمُتْ)، وقوله على: (مَنْ حَلَفَ بمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلام لَمْ يَرجع إلى الإسلام سالمًا): من الحلف المنهي عنه أن يحلف الإنسان بملة غير الإسلام؛ كأن يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن كان الأمر كذا، أو إن لم يكن الأمر كذا يريد التأكيد بذلك؛ فهذا خطير إن كان كاذبًا في حلفه فهو كما قال، يصير يهوديًا أو نصرانيًا من أهل الملة التي حلف بها، وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا بل عليه إثم، المنة التي حلف بلهودية وللنصرانية، والحلف إنما يشرع بالله على أو صفة من صفاته.

قوله: (وسمع)؛ أي: النبي ، (رجلًا يحلف باللَّاتِ وَالْعُزَى)، العزى: صنم كبير لأهل مكة قريب من عرفات، وهو أحد الأصنام الثلاثة: اللات والعزى ومناة، هذه أكبر الأصنام عند العرب، ولما فتح الله لرسوله عند، وأزال الأصنام التي حول الكعبة وحطمها؛ وفوق الصفا والمروة، وأرسل إلى الأصنام الثلاثة من يهدمها، فأرسل إلى مناة على بن أبي طالب،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) جاء في صحيح البخاري (٦٠٤٧): المَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ»، وفي سنن أبي داود (٣٢٦٠) بلفظ: المَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِي ۚ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا».

«لا إله إلا الله» (١) ، وأخرج الترمذي وحسنه ، والحاكم وصححه ، من حديث عمر في الله أن رسول الله على قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» (٢) .

. الشكرح \_\_\_

ولذلك قال: «فليقل: لا إله إلا الله»؛ لأن (لا إله إلا الله) كلمة التوحيد يُكفّر

بقولها حلفه بغير الله، فدل على أن الحلف بغير الله شرك، يحتاج قائله إلى أن

وأرسل إلى العزى خالد بن الوليد، وأرسل إلى اللات المغيرة بن شعبة وأبا سفيان، فهُدمت ولله الحمد، والحاصل أن من حلف بالعزى فقد أشرك؛

يقول: (لا إلله إلا الله)، ومن الألوهية لله الحلف به.

قوله ﷺ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ) أيًّا كان ذلك، ولو كان نبيًّا، أو ملكًا من الملائكة (فَقَدْ أَشْرَكَ)؛ أي: أشرك بالله؛ لأن الحلف إنما يكون بالله أو بصفة من صفاته، هذا هو التوحيد.

قوله: (وهذه الأحاديث)؛ أي: التي ساقها، هي موجودة (في دواوين الإسلام)؛ أي: في كتب السنة.

قوله: (وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام)، هذا صريح الأحاديث، «فَقَدْ أَشْرَكَ»، «فَقَدْ كَفَرَ»، «فليقل: لا إله إلا الله»، لكن هذا الخروج قد يكون خروجًا كليًّا والعياذ بالله وردة، وقد يكون خروجًا جزئيًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٥٣٥)، والحاكم (٧٨١٤).

وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثير من المخذولين، فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ودفع الضر ما ليس لله؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

وذلك بالشرك الأصغر، وعلى كل حال هو شرك، والشرك الأصغر لا يُستهان به؛ لأنه يجر إلى الشرك الأكبر ولأنه لا يغفر، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَاكِ لِمَن يَشَامُ ﴿ [النساء: ٤٨]، فلا يُتساهل بالشرك الأصغر، فكيف بالأكبر؟.

قوله: (وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق) كما ذكروا أن بعضهم إذا طلبت منه اليمين بالله يبادر ولا يتلكأ، وإذا طلبت منه اليمين بالمخلوق الذي يعظمه توقف وارتعد وخاف من أن يُصاب من ذلك المخلوق.

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْآخِرَةُ وَإِذَا فَكُرَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ النَّاسِ النَّرَمِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ اللَّهُ اللَّ

الشكرح \_\_\_

يلهجون بذكر الأولياء والصالحين - نسأل الله العافية -، حتى صار التوحيد عندهم هو دعاء الصالحين والاستغاثة بالأموات، وإذا نُهوا عن ذلك فإنهم يغضبون، يقولون: هذا من الخوارج! هذا وهابي!... إلى آخر ما يقولون؛ لأنهم نشأوا على هذه العقيدة، فصار التوحيد غريبًا عندهم أو مجهولًا لا يعرفونه، وإنما التوحيد عندهم تعظيم القبور، والعبادة عندهم بالبدع ليست بالسنن، هذا هو الغالب على كثير من العالم الإسلامي اليوم، فالدين الصحيح غريب، أما التسمي بالإسلام فكثير.

فالله أخبر عن هؤلاء وأشباههم وأتباعهم، أنهم إذا ﴿ يُومِنُونَ وَاللّهِ وَصَدَهُ وَمَدُهُ وَمَدُهُ وَكَاللّهِ فَكُر التوحيد ونهي عن الشرك، ﴿ أَشَمَأَزَّتُ قُلُوبُ اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عِلْمَ اللّذِينَ نشأوا على هذه العقائد الفاسدة المتوارثة؛ يستغربون هذا ويستنكرون ويغضبون، فهذا واقع الآن، فالدعاة بعضهم يقول: لا تذكروا التوحيد، لكي لا تنفروا الناس، اتركوا الناس على عقائدهم، اجعلونا نتوافق، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا عليه!، وهذه القاعدة، يسمونها الذهبية وهي طاغوتية، يقولون: لا تنكروا على الناس على ما هم عليه من الشرك والكفر، اتركوا الناس على ما هم عليه، ولكي نجتمع ونتعاون ونرد على الزنادقة، وعلى الملاحدة، وعلى الشيوعيين وعلى العلمانيين فقط، وأما فيما بيننا فاتركوا كل أحد على ما هو عليه، ولا يمكن أن نقف في وجوه الملاحدة والزنادقة والكفار ونحن هكذا، اليهودي ماذا أن نقف في وجوه الملاحدة والزنادقة والكفار ونحن هكذا، اليهودي ماذا أن نقف في وجوه الملاحدة والزنادقة والكفار ونحن هكذا، اليهودي ماذا لولا آنكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاء مُحَمَّدٌ، وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ»، احتج بهذا على المسلمين، فنهى النبي على عن ذلك، قال: «لا تقولوا: مَا شاء اللهُ وَشَاء اللهُ وَسَاء اللهُ وَسَاء اللهُ وحده، وقولوا: وَرب

ومن ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عنه ﷺ عند موته أنه كان يقول: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ ما صَنَعُوا (١).

وأخرج مسلمٌ عن جندب بن عبد الله رضي أنه سمع رسول الله ﷺ

الْكَعْبَةِ»(٢)، فالرسول قبل منه هذه الملاحظة ونهى عنها، فيجب على الدعاة أن ينظروا إلى هذه الأمور وأن يمحصوها، ويُخلِّصوا المسلمين منها قبل أن يدعو الكفار إلى الدخول في الإسلام؛ فيصلحون أنفسهم أولًا قبل كل شيء.

قوله: (ومن ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عنه على عند موته أنه كان يقول: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِلَه يُحَدِّرُ ما صَنَعُوا): النبي على كان يدعو إلى التوحيد حتى بعدما نصر الله الإسلام وظهر، فإنه كان يحذر من الشرك، ولم يقل: انتهى الأمر أو أن الناس أصبحوا مسلمين، ولا يُخاف عليهم؛ لأنه الله الناصح الأمين ففي أحرج حالات سكرات الموت التي يعاني منها، يطرح خميصة على وجه فإذا اغتم بها كشفها، وعنده ماء ينضح على وجهه من شدة النزع، فقال وهو كذلك: «لَعْنَهُ اللهِ على الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِلة» لِمَ قال هذا في هذه الحالة؟ قال هذا (يُحَذِّرُ ما صَنعُوا)؛ أي: لا تقعوا في مثل ما وقعوا فيه، بل احذروا، ولم يقل: المسلمون الآن عرفوا؛ بل إنه خاف عليهم من بعده عليه الصلاة والسلام، يحذر ما صنعوا، وقالت عائشة ها – وهي راوية الحديث ـ: «لَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبُرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَخَذَ مَسْجِدًا» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۰)، مسلم (۵۳۱).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٢٣٣٩٩ ـ ٢٧٠٩٣)، سنن ابن ماجه (٢١١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٢٩).

يقول: "إِنَّ من كان قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، فلا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِي أَنْهَاكُمْ عن ذلك "(1)، وأخرج أحمد بسند جيد، وأبو حاتم في "صحيحه" عن ابن مسعود مرفوعًا: "إِن مَنْ شِرَادِ الناس من تُدْرِكُهُمْ السَّاصَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالذين يَتَّخِذُون الْقُبُورَ مَسَاجِدً"(1)،

الشَّنرح ـ

قال ﷺ: (وَإِنَّ من كان قَبْلَكُمْ)) من اليهود والنصارى مع أنهم أهل كتاب، وأهل دين سماوي ينتسبون إلى الأنبياء: إلى موسى وعيسى، (كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»)؛ يعني: يصلون عندها؛ رجاء لبركتها وقبول الدعاء عندها، سواء بُني عليها مسجد أو لم يُبن عليها، فما صليت فيه فإنه مسجد لك، «كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَالِهِمْ مَّسَاجِدَ»؛ يعني: مُصليات يصلون عندها، رجاء القبول ورجاء البركة، فهذا وسيلة من وسائل الشرك، فإذا تقرب إلى الله فالمكان غير صالح الصلاة؛ لأنه وسيلة إلى الشرك فابتعد عن هذا.

قوله ﷺ: (مَنْ شِرَارِ النَّاس)؛ أي: أشدهم شرَّا، فشرار الناس صنفان: الصنف الأول: (من تُدْرِكْهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءً)؛ لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول: الله الله، وإنما تقوم على شرار الخلق؛ أما المؤمنون فتُقبض أرواحهم قبل ذلك، بأن يرسل الله ريحًا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرار الناس، والقرآن يُرفع من المصاحف ومن الصدور، ويبقى الناس في جاهلية جهلاء وظلماء؛ لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا، ثم تقوم عليهم الساعة.

الصنف الثاني \_ وهو محل الشاهد \_: (وَالذين يَتَّخِذُون الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»)، فهؤلاء هم شر الناس، وهم يقولون: نحن خير الناس، وهذا محبة

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۵۳۲).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٣٨٤٤ ـ ٣١٤٣)، وانظر: صحيح البخاري (٤٢٧ ـ ٧٠٦٧).

| حاديث في هذا الباب كثيرة، وفيها التصريح بلعن من اتخذ | والأ  |
|------------------------------------------------------|-------|
| ر مساجد، مع أنه لا يعبد إلا الله،                    | القبو |
|                                                      |       |

للصالحين، وتعظيم للصالحين، وتعظيم الصالحين ليس بالبناء على القبور؟! بل تعظيم الصالحين بمحبتهم واتباعهم، والدعاء لهم والاستغفار لهم.

قوله: (والأحاديث في هذا الباب كثيرة) الأحاديث في بيان الشرك والتحذير منه، وما وقع فيه الناس بعد وفاة الرسول وبعد القرون المفضلة شيء كثير، وكلما تأخر الزمان يزيد الشر وتزيد الفتن إلى أن تقوم الساعة، فالإسلام الصحيح غريب في آخر الزمان، كما قال ويد (بَدَأَ الْإسْلامُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»(۱)، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ وَسَيَعُودُ كما بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»(۱)، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ وَمَنِ الْغُربَاءُ؟ قال: «اللّذِينَ يُصلِحُونَ ما قال: «اللّذِينَ يُصلِحُونَ ما أفسد الناس، فهؤلاء أفسدَ النّاس، فهؤلاء أفسدَ النّاس، فهؤلاء ومن يمقتهم كثير، حتى ممن ينتسبون إلى هم الغرباء؛ لأن من يخالفهم كثير، ومن يمقتهم كثير، حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام، يمقتونهم ويذمونهم، فيصيرون غرباء بين الناس.

قوله: (وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع أنه لا يعبد إلا الله) فصلاته لله ولم يقصد القبر، وإنما ظن أن الصلاة عند القبر فيها فضيلة، وأنها يُرجى قبولها، فهو ملعون، مع أنه يتقرب إلى الله، واللعن: معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهم مطرودون من رحمة الله ومبعدون عنها إذا صلوا لله عند القبور، فكيف إذا صلوا يتقربون إلى الميت بصلاتهم ويستغيثون به، ويذبحون له وينذرون له؟! فهذا شرك صريح؛ فالواقع من كثير من الناس عند القبور أنهم يتقربون إليه بأنواع الطاعات، وهذا شرك أكبر صريح مخرج من الملة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد (۱٦٦٩٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٦٣٠).

وذلك لقطع ذريعة التشريك، ودفع وسيلة التعظيم.

وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانًا تُعبد، أخرج مالك في الموطأ أن رسول الله على قوم اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ. اشْتَدَّ غَضَبُ الله على قوم اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَهُ ()، وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور، كما أخرجه أهل السنن من حديث ابن عباس قال: «لَعَنَ رسول اللهِ عَلَيْ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عليها الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» ()، ......

- الشتنرح \_\_\_\_\_

قوله: (وذلك لقطع ذريعة التشريك)؛ أي: لقطع وسيلة الشرك، فالذريعة: هي الوسيلة، فإذا صليت عند القبور وإن كنت لا تدعو إلا الله، ولا تصلي إلا لله؛ لكن المكان ليس محلًا للصلاة؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك.

قوله: (وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانًا تعبد من تُعبد) أي ورد في الأحاديث أن عبادة الله عند القبور تصيِّرها أوثانًا تعبد من دون الله؛ ولهذا عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كِثَلَلُهُ في كتاب التوحيد: (باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟!)، وقال في باب آخر: (باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيِّرها أوثانًا تعبد من دون الله)، واستدل بقوله على: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي يصيِّرها أوثانًا تعبد من دون الله من أن يُجعل وثنًا يعبد من دون الله فهل بعد هذا البيان وهذه النصيحة للأمة أبلغ من هذا.

قوله ﷺ: («اللهم لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ»)، قبر الرسول ﷺ يكون وثنًا؟ إذا صُلي عنده وعُبد الله عنده؛ ولهذا قال: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، ولا

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۲۳۸)، والترمذي (۳۲۰).

ولعل وجه تخصيص النساء بذلك لما في طباعهن من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة، ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد، وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها، هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة.

\_ الشَّرْح \_\_\_

تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عليَّ فإن صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمُ اللهُ على هذا حماية للتوحيد؛ ولذلك حمى الله قبر رسوله على وصانه استجابة لدعاء الرسول على ولهذا يقول ابن القيم في نونيته:

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بشلائة البجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان قوله: (ولعل وجه تخصيص النساء)؛ أي: تخصيص النساء له أسباب: أولًا: أن النساء ناقصات عقل ودين، فهن أقرب إلى التأثر بالخرافات. ثانيًا: أنها ضعيفة لا تصبر فإذا رأت قبر قريبها، فإنها تجزع.

ثالثًا: أن خروجها إلى المقابر، يعرضها للفتنة وللفساق، وهي مأمورة بالقرار في بيتها.

ولهذه الأمور نُهيت عن زيارة القبور في حديث: (لَعَنَ رسول اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ)، وفي رواية: «زَوَّارَاتِ القُبُورِ» (٢)؛ لهذه العلل المذكورة.

وقوله: (وَالْمُتَّخِذِينَ عليها الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ) فالجهال لا يعظمون المسجد إلا الذي فيه قبر، ففي بعض البلاد لا يقصدون إلا المسجد الذي فيه قبر الولي، أما المساجد التي ليس فيها قبور فإنهم يتجنبونها ويزهدون فيها، فمساجد التوحيد يبتعدون عنها!، وهذا من الفتنة.

قوله: (هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة) فالسبب هو ما ينشأ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٠٤٤). (٢) أخرجه الترمذي (١٠٥٦).

الشتزح

عن هذه الأمور من الاعتقادات الفاسدة؛ لأنها إذا بُني عليها وأسرجت وزُخرفت؛ فإن العوام يعتقدون أن هذا قبر ولي وأنه ينفع ويضر ويتعلقون به، ويترددون عليه وهذا شيء واضح.

قوله: (ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها، وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة): التي تنشأ عن هذه الأمور.

أم سلمة الله النصارى، وفيها كانت ممن هاجر إلى الحبشة، والحبشة أرض النصارى، وفيها كنائس مزخرفة ومزينة وفيها صور، فذكرت ذلك لرسول الله على له، فقال على: («أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ \_ أو العَبدُ \_ الصَّالِحُ بَنَوْا على قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فيه تِلْكَ الصُّورَ) فتصبح هذه الصور أوثانًا تعبد من دون الله؛ كما حصل لقوم نوح مع صور الصالحين.

(أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ») شرار: جمع شر، أو جمع شرير، أفعل تفضيل؛ أي: إن أشر الخلق عند الله هؤلاء، لأنهم ضلوا وأضلوا فهم شر الخليقة، وهم يزعمون أنهم خير الخليقة وأن عملهم هذا عمل صحيح، وأنه تقدير للصالحين واحترام لهم واحتفاظ بمكانتهم، وصور تذكر بأحوالهم!، هذا هو الذي حذر منه على هذه الأمة، وهو واقع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٧ \_ ٤٣٤).

ولابن خزيمة عن مجاهد: ﴿ أَفْرَهَ يَتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ كَانَ يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره (١١).

| وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور، وإسبال الستور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لرائعة عليها، وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرًا في طبائع غالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لعوام،لعوام، المستقلم العوام، المستقلم الم |
| الشيار عن الشيار عن<br>التنافي التنافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

في الأمم السابقة، كما حصل لقوم نوح مع صور الصالحين.

وقوله جلَّ وعلا: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُّ اللَّتَ اللَّاتِ اللَّاتَ اللَّاتَ اللَّاتَ اللَّاتَ اللَّاتَ اللَّاتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ النَّالِيَةَ الْلَّخُرَىٰ ﴾ هذه أكبر أصنام العرب، اللات في الطائف، والعزى حول مكة، ومناة حول المدينة للأوس والخزرج يُحرمون منها للحج، وهذه أكبر أصنام العرب، يقول الله جلَّ وعلا: ﴿ أَفَرَءَ يَمُّ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴾ أين ذهبت؟ هل دافعت عن نفسها؟ هل أغنت عن نفسها شيئًا؟ فكيف تعبدونها وهي حجارة وقبور، هل أغنتكم؟، هل دفعت عن أنفسها لما هدمت.

فدل هذا على أن ما يعتقد فيه من دون الله من شجر أو حجر أو قبر؟ فإنه يكون صنمًا ووثنًا يُعبد من دون الله، مثل اللات والعزى ومناة؟ لا فرق في ذلك.

قوله: (وكل عاقل... إلخ) كل عاقل يعلم أن القبور إذا زخرفت بأنواع الزخارف ورُفع عليها البنيان وأسرجت وكُتب عليها، وكُسيت بالستور الفاخرة، أن ذلك يجذب قلوب العوام فيعتقدون فيها؛ ولذلك نهى النبي عن عن رفع القبور، والبناء على القبور، ونهى عن تجصيص القبور، ونهى عن الكتابة عليها، كل ذلك سد لذريعة الشرك، قال علي العلي الله الله المربعة الشرك، قال المربعة الفربعة المربعة الم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره سورة النجم: الآية (١٩).

ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة، وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئًا مما يتعلق بالأحياء،............

الشكزح -

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (١٨٣٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص٢٧).

وبهذا السبب اعتقدت كثيرٌ من الطوائف الألوهية في أشخاص كثيرة. ورأيت في بعض كتب التاريخ<sup>(۱)</sup>: أنه قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بني العباس، فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول، وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة حتى وصل إلى

الشكرح -

قوله: (وبهذا السبب اعتقدت كثيرٌ من الطوائف الألوهية في أشخاص كثيرة): بسبب التعظيم والغلو والإطراء؛ ولهذا قال على: «لَا تُطرُونِي كما أَطْرَتُ النَّصَارَى ابن مَرْيَمَ» (٢)؛ الإطراء هو الزيادة في المدح، والرسول لله يحب المدح في حضوره، لا يحبه لنفسه ولا يحبه لأصحابه؛ لأن هذا وسيلة للشرك؛ وذلك لأمرين:

أولًا: لأن الممدوح قد يُعجب بنفسه.

وثانيًا: أنه قد يعتقد في هذا الممدوح ما يخل بالعقيدة، ولو على المدى البعيد.

قوله: (ورأيت في بعض كتب التاريخ...): جاء مندوب من بعض الدول إلى أحد خلفاء بني العباس، فأراد هذا الخليفة أن يظهر أمامه بالمظهر العجيب، فصنع كل ما تمكن منه من تعظيم المجلس، وتعظيم القصر، وتنظيم الناس في الجلوس، وصار هو في برج منفصل مرتفع على الناس، وقصده من هذا أن يبعث في نفس هذا المندوب تعظيمه، حتى يذهب إلى دولته ويخبر بعظمة سلطان المسلمين، وما هكذا تكون العظمة.

عمر بن الخطاب عظيه خليفة المسلمين في المشرق والمغرب، رعيته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي (١/ ٣٥١)، والغنية عن الكلام وأهله (ص٢١).

المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه، وقد جُمّل ذلك المنزل بأبهى الآيات، وقعد فيه أبناء الخلفاء وأعيان الكبراء، وأشرف الخليفة من ذلك البرج وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأى، فلما وقعت عيناه على الخليفة قال لمن هو قابض على يده من الأمراء: أهذا الله؟ فقال ذلك الأمير: بل هذا خليفة الله! فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين!.

| وروي لنا: أن بعض أهل جهة القبلة وصل إلى القبة الموضوعة |
|--------------------------------------------------------|
| على قبر الإمام أحمد بن الحسين (١)                      |
| •—••                                                   |

غطت مشارق الأرض ومغاربها، ومع هذا كان يخرج من بيته وينام على الرمل مثل الناس، يبحث له عن الظل للشجر أو الحيطان، ثم يجمع ترابًا ويتوسده فينام عليه، هذا مع أنه أكبر خليفة وأكبر ملك في وقته، فليس التعظيم بالمظاهر وإنما التعظيم بتقوى الله في والعمل بشريعته، وتوحيد الله في هذا هو سر العظمة الصحيحة، لا العظمة المزيفة.

فلما دخل هذا المندوب وصار يُنقل من مجلس إلى مجلس، وكل مجلس فيه من الأبهة الشيء العجيب، ووصل إلى البرج الذي فيه الخليفة، ورأى الخليفة في هذا البرج، فقال لمن يمسك بيده ويدله: (أهذا الله؟) فقال ذلك الأمير: (بل هذا خليفة الله)، حمله ما رأى من الأبهة والبهرجة أن

<sup>(</sup>۱) أحمد بن الحسين بن القاسم بن عبد الله القاسمي خرج في اليمن وبها قتل سنة ٢٥٦هـ، انظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك (٢/ ٥٤٢ - ٥٤٨ - ٥٤٨)، الأعلام للزركلي (١١٧/١).

صاحب ذي بين (١) كَالله فرآها وهي مسرجة بالشمع، والبخور ينفخ في جوانبها، وعلى القبر الستور الفائقة، فقال عند وصوله إلى الباب: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين!.

وفي (الصحيح) عن ابن عباس ﴿ فَي قوله تعالى: ﴿ لَا نَذَرُنَّ وَدُا وَلَا نَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ﴿ اللَّهِ السَّا اللَّهِ السَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يقول: (أهذا الله؟) وهكذا يصنع البهرج بقلوب الناس، حتى يعتقدوا في المخلوق ما للخالق ش من العظمة.

قوله: (صاحب ذي بين)؛ يعني: من أئمة آل البيت.

قوله: (أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين) لما رأى هذه القبة على القبر وما صُنع حولها من البهرج والبخور الفاخر والستور عليها والأنوار، فلما وصل إلى هذا المكان قال: (أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين) ناداه بصفة الله كان بسبب البهرجة والمبالغة على هذا القبر.

فدل هذا على أن المظاهر لها دور في إضلال الناس بالشخص حيّا أو ميتًا، ففي المثال الأول: هذا شخص حي، فقال: (أهذا الله؟)، والمثال الثاني مثال لتعظيم القبر وزخرفة القبر، وأن هذا يجر إلى الاعتقاد في هذا المخلوق أنه هو الله.

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ، وهي: مديرية ذيبين في منطقة عمران شمال اليمن الآن، ويوجد بها قبر أحمد بن الحسين، انظر القبورية في اليمن (ص٢٦٩)، تحذير المسلمين من القبوريين (١٤١/١).

قال: «هذه أَسْمَاءُ رِجَالٍ من قَوْمِ نُوحٍ، لما هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إلى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهِمْ التي كَانُوا يَجْلِسُونَ عليها أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا فلم يُعْبَدوا، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، وَنُسِي الْعِلْمُ عُبِدَتْ (١). ......

الشكرح -

هذه قصة قوم نوح على، فقد كان الناس على دين التوحيد بعد آدم على الله عشرة قرون، ولما كان في زمن قوم نوح على رجال صالحون وعلماء؛ وماتوا جميعًا في عام واحد فحزن الناس عليهم لما فقدوهم؛ لأن فقد العلماء مصيبة، فلما رأى الشيطان ما أصابهم من الحزن على هؤلاء الأموات استغل الفرصة وقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسكم؛ حتى تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة.

وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز عمل شيء يفضي إلى الشرك؛ حتى وإن كان هذا الجيل لا يتوقع منهم الشرك، لكن يأتي بعدهم جيل يتصور منهم ذلك؛ مع الجهل ومع طول المدة.

فصوروهم ولم تُعبد في هذا الجيل لما فيهم من العقيدة الصحيحة ومن العلماء الذين ينهون عن الشرك، فالشيطان لا يقصد هذا الجيل، فلما هلك هذا الجيل وهلك العلماء نُسي العلم وجاء جيل جاهل؛ فأتاهم الشيطان فقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر؛ فعبدوها من دون الله؛ فحدث الشرك في الأرض من ذلك الوقت.

فأرسل الله نبيه نوحًا عَلَيْهُ - وهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك - أرسله إليهم يدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله عَلَى ، وبالغ في دعوتهم وأطال وطال عمره معهم ، كما ذكر الله في سورة نوح ، وفي قوله على : ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَمِكُ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴿ [العنكبوت: عَلَى الله عَلَى ال

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري (٤٩٢٠).

الشكرح -

الدعوة إلا وسلكه عليه الصلاة والسلام فلم يُجْدِ ذلك فيهم، ولم يؤمن معه إلا قليل وسلكه عليه الله جل وعلا: ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُرُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠].

ولما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من أمن - كما قال تعالى: 
﴿ وَأُوحِ إِلَىٰ نُوحِ أَنَهُ لَن يُؤمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٣٦] -، عند ذلك دعا عليهم فقال: ﴿ رَبِّ لا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِن ٱلكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُم يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴿ إِن الله بالطوفان: هو الماء الذي ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُم ظَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤]. والطوفان: هو الماء الذي أغرقهم جميعًا ولم ينجُ إلا أصحاب السفينة: وهم نوح ومن معه: ﴿ فَأَنْجَنْكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ ﴾ [العنكبوت: ١٥]، والبقية هلكوا حيث أخذهم الله بالطوفان.

انظروا كيف يفعل الشرك بالقلوب والعياذ بالله، إذا تُرك ولم يعالج يستعصي في القلوب؛ فهذا فيه عبرة.

والآن أصحاب القبور لا يمكن أن يتخلوا عنها، بل تزيد عبادتهم لها؛

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١٦٠٢٣).

وقال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم.

ومن ذلك ما أخرجه أحمد بإسناد جيد عن قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله على يقول: «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» (١). وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان أيضًا، وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على النحوم فقد اقتبس شعبة من السحر» (٢).

. الشكرح \_\_\_\_\_

ولكن من أراد الله هدايته وقبل الحق اهتدى، وأما الأغلبية فلا تقبل الحق؛ لأنه إذا أهمل الشيء تعاظم وصعب علاجه.

(وقال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم) عكفوا على قبورهم أي عكفوا على قبور الصالحين أو أنهم صوروا صورهم ونصبوها، فكلتا الآفتين من وسائل الشرك، العكوف على القبور والصور المعلقة كلها من وسائل الشرك.

قوله: (إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت)؛ يعني: من السحر، والعيافة: هي زجر الطير، كانوا يعتقدون في الطيور إذا مرّت ينظرون في حركاتها، وهذا يسمى بالعيافة وهي زجر الطير، وهي التطير بالسوانح والبوارح، إن طارت إلى جهة كذا دل على الخير، وإن طارت إلى جهة كذا دل على الخير، وإن طارت إلى جهة كذا دل على الشر وهكذا، وهو من أمور الجاهلية.

والطرق: هو خط يخطه الرمّال في الأرض ويخبر عن المستقبل، وهم الذين يسمُّون الرمّالين يخطون في الرمل ويقولون: سيحصل كذا وسيحصل كذا.

قوله: (من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر): الذين

<sup>(</sup>١) مسئد الإمام أحمد (٢٠٦٠٤)، ابن حبان (٦١٣١)، النسائي (١٦٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن أبي داود (٣٩٠٧)، مسند الإمام أحمد (٢٠٠٠).

••••••

## . الشَّنرح -

يعتقدون في النجوم بأنها تؤثر في الكون وهي الطوالع والغوارب، إذا غرب النجم الفلاني يحدث كذا، وإذا طلع النجم الفلاني في الفجر وغاب رقيبه من الغرب، فكل نجم له رقيب، تتعاقب فإذا غاب هذا طلع هذا، وهم يعتقدون بالنجوم إذا طلعت أو غربت أنه يحدث في الأرض حوادث إما خير وإما شر؛ بالنجوم إذا طلعت أو غربت أنه يحدث في الأرض حوادث إلا رُضِيَّة بِالأحُوالِ فهذا هو التنجيم، فالتنجيم: هُوَ الإستردُلالُ عَلَى الْحَوَادِثِ الْأَرْضِيَّة بِالْأَحُوالِ الْفَلَكِيَّةِ، هكذا عرَّفه شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَهُ(١٠)، وهذا اعتقاد بغير الله عَيَّل، وادعاء لعلم الغيب، ولهذا قال: "من اقتبس شعبة من النجوم، بعني: اعتقد في النجوم أنها تُحدث أشياء "فقد اقتبس شعبة من السحر، والسحر كفر كما قال الله عَيَّل: ﴿وَلَكِنَ الشَّيَطِينِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِحر، وَمَنَ أَنْ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَائِلَ هَلُوتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدِهِ [البقرة: ٢٠١]؛ وعني: الملكان لا يعلمان أحدًا السحر حتى ينصحاه عن تعلمه، فالله أنزلهما فتنة للناس ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِهِ؛ أي: يعلمانه السحر ﴿حَقّ يَقُولانَ عِنْ أَحَدِهُ السحر على السحر ﴿حَقّ يَقُولانَه يعني: لا تتعلم السحر؛ فدل على أن السحر كفر: تعلمه وتعليمه.

أما الاستدلال بالنجوم والشمس والقمر على الحساب فهذا لا بأس به، وهذا يسمونه علم التسيير، والأول: علم التأثير؛ فعلم التأثير لا يجوز، وعلم التسيير وهو معرفة الحساب بمنازل الشمس ومنازل القمر وطلوع النجوم؛ ليعرف به وقت الزراعة ووقت البذور، فهذا من مصالح الناس وهذا يسمى: علم التسيير؛ فالزراعة لها أوقات تعرف بذلك.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۵/۱۹۲).

وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة عَظَيْهُ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَتَ فيها فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، ......الشَنرح \_\_\_\_\_\_\_\_

والشمس والقمر في سيرهما يستدل بهما على أوقات الصلاة، ويستدل بهما على اتجاه القبلة، ويستدل بها على الطرق وعلى القبلة، وهذا لا بأس به وهو من علم التسيير ﴿وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِلْهَنَدُوا يَهَا فِي ظُلْمَتِ الْبَرِ وَهُو الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِلْهَنَدُوا يَهَا فِي ظُلْمَتِ الْبَرِ وَالْبَعْمِ السلف: «خَلَقَ الله هَذِهِ النَّجُومَ لِثَلَاثٍ جَعَلَهَا زِينَة المسافر، ولهذا يقول بعض السلف: «خَلَقَ الله هَذِهِ النَّجُومَ لِثَلَاثٍ جَعَلَهَا زِينَة لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا فَمَنْ تَأُوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا فَمَنْ تَأُوَّلَ فِيها بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأُ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ اللهِ وَتصرف في الكون؛ فقد أخطأ الأمور الثلاثة؛ بأن اعتقد فيها أنها تنفع وتضر وتتصرف في الكون؛ فقد أخطأ وأضاع نصيبه من الدين والعياذ بالله.

قوله ﷺ: (في الحديث: "مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَكَ فيها فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَهُ): هذا الحديث فيه التحذير من السحر، وأنه شرك وكفر بالله عَلَىٰ، وهذا في القرآن: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْنُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُنْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا مَنْكِ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينُ عَلَى مُنْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا الْمِنْكِ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولًا إِنَّمَا غَنْ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَفُر اللهِ عَلَى المَلَكَيْنِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولًا إِنَّمَا غَنْ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَفُر اللهِ اللهِ عَلَى المَلَكَيْنِ وشرك بالله ومعنى قوله: "مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً" السحرة يعقدون العقد في الخيوط، ثم ينفثون ومعنى قوله: "مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً" السحرة يعقدون العقد في الخيوط، ثم ينفثون فيها ويستعينون بالشيطان، فالساحر لا ينفذ سحره ولا يتم إلا إذا استعان بالشياطين، والاستعانة بالشياطين، والاستعانة بالشياطين، والاستعانة بغير الله شرك، فلا يمكن أن ساحرًا يسحر إلا ويستعين بالشيطان؛ وإلا لم ينعقد سحرهم، ولن يضر أحدًا، وهذا كما في قوله تعالى: ﴿وَمِن شَرَدِ

<sup>(</sup>١) أورده البخاري عن قتادة معلقًا في (بَابٌ فِي النُّجُومِ).

وَمَنْ تَعَلَّقَ شيئًا وُكِلَ إليه»(١)، وهذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك؛ لأنها مظنة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد، ومن ذلك ما أخرجه أهل السنن والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين،

- الشكرح \_\_\_

التَّكَثَنَتِ فِى المُّقَدِ الله الفلق]، وهن السواحر يعقدن العقد وينفثن فيها ويستعنَّ بالشيطان، وإلا فالخيط مجردًا والنفث لا يعملان شيئًا، ولكن الاستعانة بالشيطان هي التي تؤثر بإذن الله، فالسحرة لهم تعاون وتعلق مع الشياطين ولولا ذلك ما نفذ سحرهم، قوله: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَتَ فيها فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ»، لأنه استعان بالشياطين في عمل السحر، فهذا شرك أكبر.

ثم قال على: (وَمَنْ تَعَلَّقُ شيئًا وُكِلَ إليه): من تعلق قلبه بشيء يرجوه أو يخافه فإن الله يكله إليه استدراجًا له، فإذا تعلق بمخلوق أو بشجر أو بحجر، يعتقد فيه أنه ينفع ويضر؛ فإن الله يكله إلى ذلك المخلوق، كما أن من تعلق قلبه بالله على، وتوكل على الله كفاه الله على، فتعلق القلوب يجب أن لا يكون إلا بالله على، فمن تعلق بغيره فقد أشرك بالله على.

لهذا يجب على المسلم أن يتعلق قلبه بالله ويستعين بالله ويتوكل على الله، ولا يتعلق قلبه بغير الله بأن يرجوه أو يخافه؛ لأن هذا شرك بالله عَجَكَ .

قوله: (وهذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك) الجبت قيل: الشيطان، وقيل: السحر، قال تعالى: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّانُوتِ ﴾ [النساء: ٥]، فالجبت هو الشيطان أو هو السحر، وهو شرك بالله ﷺ .

قوله: (لأنها مظنة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد)؛ لأنه إذا تعلق بشيء فإنه قد عظمه كتعظيم الرب ﷺ؛ فيكون مشركًا بذلك.

<sup>(</sup>١) سنن النسائي (٤٠٧٩).

عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَو عرافًا فَصَدَّقَهُ فَصَدَّقَهُ فَصَدَّقَهُ فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ (١)، وأخرج أبو يعلى بسند جيد

\_\_\_\_ الشتنرح \_

قوله على: «مَنْ أَتَى كَاهِنَا أَو عرافًا) الكاهن والعراف بمعنى واحد، وهو الذي يدّعي علم الغيب، تتنزل عليهم الشياطين، فتخبرهم بشيء هم لا يعرفونه، والشياطين يعرفونه، والشياطين تصعد إلى السماء وتستمع إلى الملائكة، يسترقون السمع كما قال على: ﴿إِلّا مَنِ اَسْتَنَى السَّمَع فَأَنْهَهُم شِهَاتُ الملائكة، يسترقون السمع كما قال على: ﴿إِلّا مَنِ اَسْتَنَى السَّمَع فَأَنْهَهُم سَهُاتُ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشَّيَطِينُ شَ تَنَزُلُ الشَّيَطِينُ شَ تَنَزُلُ الشَّيَطِينُ شَ تَنَزُلُ عَلَى كُلِ السَعراء اللهان، ﴿يُلِقُونَ السَّمَع وَأَحَثَنُهُم كَذِبُونَ شَه وَالسَعراء]، وقوله: ﴿وَلَا السَّمَع وَأَحَثُنُهُم كَذِبُونَ شَه وَاحدة من كلام الملائكة ويكذب معها مائة كذبة كما في يسمع كلمة واحدة من كلام الملائكة ويكذب معها مائة كذبة كما في الحديث(١) لأجل الفتنة، فهؤلاء هم عملاء الكهان، ولما قال المشركون: إن محمدًا تنزل عليه الشياطين بالقرآن، قال على: ﴿وَمَا نَنَزَلَتَ بِهِ﴾؛ أي: القرآن، فال عليه الشياطين بالقرآن، قال على: ﴿وَمَا نَنَزَلَتَ بِهِ﴾؛ أي: القرآن، فيه يقربوا الوحي فيحرقهم، ثم قال جل وعلا: ﴿إِنّهُمْ عَنِ السَعْعِ عن الوحي، في الشعراء]، أي مبعدون فالوحي لا ينزل به إلا الملك وهو جبريل على الأمين.

ثم قال على أَيْتَكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ ﴿ وَلَا على قولكم: إنها تنزل على الرسل، ﴿ تَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَالِهِ ﴾؛ يعني: كذاب، ﴿ أَيْهِ ﴿ الله يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَينِبُوكِ ﴾ [الشعراء]، فعملاء الكهان هم الشياطين، وهم يعتمدون على الكذب، وأكثر ما يخبرون به الكذب، فبضاعتهم الكذب، ومع هذا يصدقهم من يصدقهم من الناس ويذهب إليهم ويسألهم؛ ولهذا قال عَنِي: (مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَو عرافًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ)، فلا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٩٠٦)، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩)، والحاكم (١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢١٠).

- الشَّنرح -

يستوي ولا يجتمع تصديق الكهان وتصديق القرآن، لا يجتمعان أبدًا، فهذا فيه أن من سأل الكهان وصدقهم أنه يكفر؛ لأنه صدق بالكفر، ومن صدق الكافر فقد كفر، فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين؛ لأن هذا يفسد العقيدة ويخل بالتوحيد وينافيه، فلا يجوز الذهاب إليهم، ولو ذهب إليهم وسألهم ولم يصدقهم لن تقبل له صلاة أربعين يومًا، كما في صحيح مسلم: همَنْ أتى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عن شَيْءٍ لم تُقْبَلُ له صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (مَعَنَ لَيْلَةً وَالله المَالِقَةُ الله عن شَيْءٍ لم تُقْبَلُ له صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (مَا في صحيح مسلم: محدة في مدن الله عن شَيْءٍ لم تُقْبَلُ له صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (مَا في صحيح مسلم: محدة في من شَيْءٍ لم تُقْبَلُ له صَلاةً المَا في صحيح مسلم:

فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان والمخرفين والمنجمين وسؤالهم عن الأمور الغائبة، لأن هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله هي أو من أطلعه الله على شيء من غيبه؛ كالرسل عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿عَنِهِمُ ٱلْفَيْبِ فَكَلَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَفَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنّهُ يَعالى: ﴿عَنِهُمُ ٱلْفَيْبِ فَكَلَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَفَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنّهُ يَعالى: مَن يَدَيِّهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ اللهِ الله يطلعه على شيء من الغيب لمصلحة البشرية، وهذا من معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما غيرهم فلا يمكن اطلاعه على الغيب ومن صدّق فإنه يكفر، لأنه شارك الله رَالله في علم الغيب، وهي صفة من صفاته جل وعلا.

قوله: (والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك شة تعالى في علم الغيب)؛ أي: تصديقه في ادعاء علم الغيب، فمن صدقه في

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى (٥٤٠٨). (۲) في المعجم الكبير (٩٨٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٣٠).

مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد، ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

ادعاء علم الغيب فقد كفر بالله عَلَى وأشرك بالله في صفة من صفاته سبحانه وهي علم الغيب، قال تعالى: ﴿ وَأَل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ النمل: ٦٥].

قوله: (مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد، ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه)؛ أي: لو لم يصدقهم ولم يعتمد على كلامهم؛ فإنه حام حول حمى الشرك وحمى الكفر، فلا يجوز أن يذهب إليهم ويقول: هذا من باب الاطلاع وإلا فإنا غير مصدقهم!.

قوله: (ومن ذلك)؛ أي: ومن ذلك التحذير من التنجيم، وهو الاعتقاد بالنجوم وأنها تؤثر في إنزال المطر، وحدوث الحوادث في الأرض، فالتنجيم هو الاعتقاد في النجوم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «التنجيم: هُوَ الاسْتِدْلَالُ عَلَى الْحَوَادِثِ الْأَرْضِيَّةِ بِالْأَحْوَالِ الْفَلَكِيَّةِ» (١)، يقولون إذا طلع النجم الفلاني يموت أحد، أو يولد النجم الفلاني ينزل المطر، إذا طلع النجم الفلاني يموت أحد، أو يولد أحد، يسمونه سوء الطالع، أو حسن الطالع، وهذا كله من عبارات الجاهلية، فالطالع أو الغارب ليس له أمر، بل هي نجوم مسخرة لمصالح البشر وهي مخلوقة، فليس للطوالع أي تأثير في الكون، فالتنجيم بهذا المعنى كفر بالله كان الأنه ادعاء لمشاركة الله كان في تدبيره وخلقه وأمره كان.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣٥/ ١٩٢).

إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَت مِن اللَّيْلِ، فلما انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فقال: «هل تَدْرُونَ مَاذَا قال رَبُّكُمْ؟»، قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قال: «قال أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قال: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قال: مُطِرْنَا بِنَوْءِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قال: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قال: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» (١)، ولا يخفى على عارف

قداء: (على الله سدَاء)؛ به: : على الله عطر، فالمطر بسمر سماء؛ لأ

قوله: (على إِثْرِ سمَاءٍ)؛ يعني: على إثر مطر، فالمطر يسمى سماء؛ لأنه نازل من السماء.

فالنبي على صلى بأصحابه في الحديبية، وهو موضع قريب من مكة، على حدود الحرم من الجهة الغربية، يسمى الآن الشميسي، (صَلاةَ الصَّبْحِ)؛ أي: صلاة الفجر، (على إِثْرِ سمَاءٍ) أي: على إثر مطر، (فلما انْصَرَفَ) أي: سلم، قال: (هل تَدْرُونَ مَاذَا قال رَبُّكُمْ؟)، هذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب؛ لأنه أبلغ، قالوا: (الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ)، هذا فيه أن من سئل عن شيء وليس عنده علم؛ أنه لا يتخرص ويتكلم فيه، بل يكل ذلك إلى الله عَلَى، وإلى رسوله على أنه لا يتخرص ويتكلم فيه، بل يكل ذلك إلى الله عَلَى، وإلى الجواب، فقال على: (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكَافِرٌ)، فمن نسب المطر إلى الله، وقال: (مُطِرْنَا بفَصْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ)، فهذا مؤمن بالله عَلَى كافر بالكوكب، ومن قال: (مُطِرْنَا بنَوْءِ كَذَا وَكَذَا)؛ أي: طلوع النجم أو غروب النجم الفلاني، (فَذَلِكَ كَافِرٌ بي)؛ أي: كافر بالله عَلَى، (مُؤْمِنٌ بالْكُوكب)؛ لأنه اعتقد أن الكوكب يدبر شيئًا وينزل المطر، إلى غير ذلك.

فهذه أمور خطيرة، يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸٤٦)، مسلم (۷۱).

أن العلة في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إيهام المشاركة، وأين هذا ممن يصرح في دعائه عندما يمسه الضر، بقوله: يا الله ويا فلان، وعلى الله وعلى فلان؛ فإن هذا يعبد ربين، ويدعو اثنين،

. الشترح \_\_\_\_

لأنها خطيرة تفسد العقيدة ولا يتجارى الإنسان مع الناس واصطلاحاتهم، فهذه أمور يجب معرفتها، والرسول على أبه عليها لخطورتها، ولأنها على ألسنة كثير من الناس، ويسمونها من الناس، فنسبة الحوادث إلى النجوم على ألسنة كثير من الناس، ويسمونها الحظوظ، ويسمونها النحوس، ويقولون: نجمك في أي نجم، ففي بعض الصحف أو بعض المجلات باب يسمونه باب الحظ، ومن ولد في النجم كذا يحصل له كذا... إلى آخره، فالجاهلية لم تمت، عند بعض الناس، وإبليس يروجها، ودعاة الضلال يروجونها، فيجب الحذر من مثل هذه الأمور؛ لما في يروجها، ودعاة الضلال يروجونها، فيجب الحذر من مثل هذه الأمور؛ لما في ذلك (من إيهام المشاركة) لله شكل في تدبير الكون وإنزال المطر.

قوله: (وأين هذا ممن يصرح في دعائه عندما يمسه الضر، بقوله: يا الله، ويا فلان، وعلى الله وعلى فلان)، إذا كان من اعتقد في النجم أنه يؤثر في إنزال المطر، فإن هذا كفر، فكيف بمن ينادي مع الله غيره في الدعاء، إذا مسه الضريقول: يا الله، يا فلان، يا عبد القادر، يا علي، يا حسين، يا بدوي، فهذا والعياذ بالله شرك صريح واضح، لأنه يدعو غير الله مع الله كل ، الله جل وعلا قال: ﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَمَدًا ﴾ [الجن: ١٨]، والدعاء هو العبادة، وهُو أعظم أنواع العبادة، فلا يُدعى مع الله غيره، بل إن بعضهم ينسى الله كل ويدعو الأموات، ويستغيث بالأضرحة وينسى الله كل فالأمر خطير ولا بد من معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها أو يؤثر عليها، فلا نغفل عن هذا.

قوله: (فإن هذا يعبد ربين)؛ لأن قوله: يا الله يا فلان؛ فإنه سوّى فلانًا بالله عَلَى، وهذا شرك أكبر.

وأما من قال: مطرنا بنوء كذا فهو لم يقل أمطره ذلك النوء بل قال: أُمطر به، وبين الأمرين فرق ظاهر.

ومن ذلك ما أخرجه (مسلم) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله ﷺ: أنا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عن الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»(۱)، وأخرج أحمد عن

قوله: (وأما من قال: مطرنا بنوء كذا فهو لم يقل أمطره ذلك النوء بل قال: أمطر به، وبين الأمرين فرق ظاهر)، إذا قال: مطرنا في نوء كذا، يعني في وقت كذا، ووقت الأمطار معروف، فالأوقات التي يُتحرى فيها الأمطار معروفة، فإذا قال (في نوء) يعني في الوقت، فلا بأس بذلك، أما قول: (مطرنا بنوء) بالباء؛ فهذا لا يجوز، وفرق بين التعبيرين، نقول: مطرنا في الموسم، مطرنا على دخول الموسم، في وقت كذا، هذا ليس ممنوعًا أنك تخبر عن وقت نزول المطر ـ بإذن الله كل ـ؛ فإن شاء أن ينزل المطر في ذلك الوقت، وإن شاء لم ينزل.

قول الله: (تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)، هذا فيه أن الشرك يحبط العمل، قال تعالى: وَلِلَقَد أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن فَبْلِكَ لَمِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُكَ وَلِتَكُونَنَ مِنَ الْخَيْسِينَ وَلِلَاقَامِ وَلِلَا اللَّهِ وَلَوَ أَشْرَكُوا لَحَبِط وَلَا الزمر]، ولما ذكر الأنبياء في سورة (الأنعام) قال: ﴿ وَلَوَ أَشْرَكُوا لَحَبِط عَمْهُ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ النار ويحرم من دخول الجنة، فالشرك خطير جدًا في عمل، ويخلد صاحبه في النار ويحرم من دخول الجنة، فالشرك خطير جدًا في الدنيا والآخرة، الشرك يبيح قتل المشرك، قال على الله وَلُوسُكُونَ أَقَاتِلَ النَّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰه إِلَا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَا بِحَقِّ الْإِسْلَام،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٨٥).

أبي سعيد مرفوعًا: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَسِيحِ الْمُسِيحِ الْدجال؟ قال: قُلْنَا: بَلَى، قال: الشِّرْكُ الخفي، أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُزَيِّن صَلاته لما يرى مِنْ نَظر الرَّجُل»(١).

الشكرح

وَحِسَابُهُمْ على اللهِ<sup>٩(٢)</sup>.

والشرك نوعان:

النوع الأول: الشرك الأكبر وهو يخرج من الملة، ويخلد صاحبه في النار إذا لم يتب منه، ويحبط جميع أعماله، ومنه: دعاء غير الله والنذر لغير الله، والاستغاثة بالقبور والأضرحة.

النوع الثاني: الشرك الأصغر، وهذا يصدر من بعض المسلمين، وهو نوعان:

الأول: شرك في الألفاظ، مثل: الحلف بغير الله، ومثل قول: لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، ونحو ذلك من الألفاظ، هذا شرك.

الثاني: شرك خفي في النيات والمقاصد، وهذا هو الرياء والسُّمعة.

والشرك الأصغر قد يصدر من مسلم؛ ولذلك خافه النبي على أصحابه، وهو الرياء في الأعمال، كان الصحابة يتحدثون عن الدجال وفتنته بما سمعوا من الرسول على من الإخبار عنه، فجلسوا يتحدثون عن الدجال، فخرج عليهم الرسول على فقال: («ألا أُخبِرُكُمْ بِمَا هوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمسيحِ الدجال»؟) قالوا: (بَلَى، قال: «الشَّرْكُ الخفي») فخافه النبي على الفضل الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة، ثم فسره فقال: («أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ») أو يحب الإنسان أنه يشنى عليه فَيُزيِّن صَلاته لما يرى مِنْ نَظر الرَّجُلِ»)، أو يحب الإنسان أنه يشنى عليه

<sup>(</sup>١) انظر المسند (١١٢٥٢)، وسنن ابن ماجه (٤٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥).

\_ الشكرح \_

بالطاعة والأعمال الصالحة، فإذا أحب ذلك فهذا من الرياء، والرياء يحبط العمل الذي حصل فيه، ولا يحبط جميع الأعمال، فهذا من الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهو أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، أما الشرك الأصغر فهو يحبط العمل الذي وقع فيه إن لم يتب منه صاحبه، وقل من يسلم من ذلك، فإذا دخل هذا في العبادة فهذا رياء، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، ويخلص عمله لله عليه أن والسمعة: أن يحب الإنسان أن يُسمع كلامه، وأن تسمع خطبته وأن تسمع موعظته، وأن تسمع محاضراته من أجل أن يعظمه الناس، من أجل أن يمدحوه بالعلم، فإذا أحب ذلك فهذه سمعة، فالسُمعة تكون فيما يُسمع من الأقوال، والرياء يكون فيما لا يُسمع من الأعمال، كالصلاة والصيام والجهاد وغير ذلك.

والرياء على قسمين أيضًا:

الأول: رياء المنافقين، وهذا لا يكون معه إيمان أبدًا، قال الله جل وعلا في المنافقين: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللهَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢]، فهذا رياء المنافقين، وهذا لا يجتمع معه إيمان.

النوع الثاني: رياء يجتمع معه الإيمان وهو الرياء من المؤمن، الذي ليس فيه نفاق، ولكن قد يدخل عليه الرياء بأن يحب المدح ويحب السمعة، وهو مؤمن ولكن إذا راء بعمله، بطل ذلك العمل ولم يقبله الله، «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»، وفي رواية: «فَأَنَا منه بريء وهو لِللَّذِي أَشْرَكَ» أَنْ مَال تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ يِنَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَالْأَنْعَكِم نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا يِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكًا إِنَّا فَمَا كَانَ لِشُرَكًا إِنَّ فَكَا كَانَ لِشُركاً إِنَّ فَكَا كَانَ لِشُركاً إِنَّ فَكَا كَانَ لِشُركاً إِنْ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركاً إِنِهُ سَاءً مَا فَكَا يَعْمِلُ إِلَى شُركاً إِنِهِ مِنَا مَا عَانَ لِشُركاً إِنَا فَكَا لِللهِ مِنْ يَصِلُ إِلَى شُركاً إِنِهِ مَا كَانَ لِللهِ مَنْ يَصِلُ إِلَى شُركاً إِنِهِ مَا كَانَ لِللهِ مَنْ يَصِلُ إِلَى شُركاً إِنِهِ مُنَا كَانَ لِللهِ مَنْ يَصِلُ إِلَى شُركاً إِنِهِ مَا كَانَ لِللهِ مَنْ يَصِلُ إِلَى شُركاً إِنِهِ مَنْ مَا كَانَ لِللهِ مَنْ يَصِلُ إِلَى اللّهُ وَمَا كَانَ لِللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركاً إِنْ اللّهُ مَا كَانَ لَاللّهُ مَا كَانَ لَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ يَصِلُ إِلَى اللّهُ وَمَا كَانَ لِللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركا إِلَى اللّهُ مَنْ عَمِلُ إِلَى اللّهُ مَا كُنْ مَعِيمًا لِهُ لَكُنْهُ وَمِنْ عَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهُ مَا كَانَ كَانَ عَلَا لَاللّهُ مَا إِلَى اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٧٩٩٩)، وسنن ابن ماجه (٤٢٠٢).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِفُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، فإذا كان مجرد الرياء الذي هو: فعل الطاعة لله على مع محبة أن يطلع عليها غيره، أو يُثنى عليه بها، أو يستحسنها، شركًا، فكيف بما هو محض الشرك؟، ومن ذلك ما أخرجه النسائي أن يهوديًا أتى النبي عَلِيهِ فقال: ﴿إنكم تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة ، فأمرهم النبي عَلَيْ أن يقولوا: ﴿ورب الكعبة ، وأن يقولوا: ﴿ما شاء الله ، ثُمَّ مَا شئت ﴾ (١)، وأخرج

- الشَّنرح \_\_\_

يُحَكُنُونَ ﷺ [الأنعام]، تبرّاً الله منه، فكل عمل خالطه الرياء فإن الله لا يقبله، وهو حابط وباطل ولو كان صادرًا من مسلم.

قوله تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاآة رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدُكُ هذا فيه النهي عن الشرك الأصغر، ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآة رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا﴾ هذا فيه النهي عن الشرك الأصغر، ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآة رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا﴾ وليحذر من الرياء، فـ ﴿وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ﴾.

قوله: (فكيف بما هو محض الشرك؟)؛ أي: كيف بالشرك الذي ليس معه إيمان، وهو الشرك الأكبر، فالشرك خطير جدًّا، الأكبر منه والأصغر، فلا يُتساهل فيه فيقال: هذا شرك أصغر؛ لأنه يحبط العمل الذي وقع فيه، فيصير العمل تعبًا بلا فائدة، بل يأثم صاحبه، وإذا كان الرسول على تخوفه على صحابته وحذرهم منه فكيف بغيرهم؟. ومنه الشرك في الألفاظ كما في حديث: (أن يهوديًا أتى النبي في فقال: إنكم) تشركون (تقولون ما شاء الله وشئت)؛ يعني: يقول بعضكم هذا، (وتقولون: والكعبة)؛ أي: تحلفون بالكعبة، (فأمرهم النبي في أن يقولوا): ما شاء الله ثم شاء فلان، وأن يقولوا: (ورب الكعبة)؛ أي: أن يحلفوا بالله في الرسول في قبل منه هذه يقولوا: (ورب الكعبة)؛ أي: أن يحلفوا بالله في الرسول في قبل منه هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٣٧٧٣)،

النسائي أيضًا عن ابن عباس ر الله الله مرفوعًا أن رجلًا قال: «ما شَاءَ الله وَ وَلَيْ مَا الله وَ وَالله وَ الله وَ وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَا الله وَالله وَا

وأخرج ابن ماجه عن الطفيل قال: رأيت كأني أتيت على نفر

الشترح ---

الملاحظة، وحدِّر أصحابه منها، فهذا فيه قبول الحق ممن جاء به، ولو كان عدوًا، التنبيه على الخطأ يقبله المسلم ولو كان من أفضل الناس، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَالله: "وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى"، فاليهودي فهم الشرك الأصغر من أجل أن يُعير به المسلمين وله هوى ومغزى، وليس خوفًا من الشرك أو بغضًا للشرك، ولكن من أجل أن يُعير به المسلمين.

قوله: (قولوا: ورب الكعبة)؛ أي: احلفوا بالله عَلَى، ولا تحلفوا بالله عَلَى، ولا تحلفوا بالكعبة لأنها مخلوقة، فلا يجوز الحلف بمخلوق، حتى ولو كان له فضل ومكانة، قال عَلَيْ: «مَنْ كان حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أو لِيَصْمُتْ»(٢).

وفي الحديث (أن رجلًا) خاطب النبي ﷺ، ف(قال: ما شَاءَ الله وَشِئْتَ)، فقال النبي ﷺ: (أجعلتني لله ندًا؟!)؛ يعني: شريكًا ومشابهًا، قل: (ما شاء الله وحده)، فالمسلم يقول: ما شاء الله وحده، أو يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، فيأتي بـ«ثُمَّ».

قوله: (عن الطفيل)، هو أخو عائشة في الأمها، وقد جاء إلى الرسول على وقص عليه رؤيا رآها، فالرسول الها استمع لهذه الرؤيا وحذّر مما فيها.

قوله: (رأيت كأني)؛ يعني: في الرؤيا.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (١٠٧٥٩) بلفظ: «أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ حَدْلًا؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْلَهُ»، وفي الأدب المفرد (٧٨٣). عن ابن عباس: قال رجل للنبي ﷺ: ما شاء الله وشئت، قال: «جملت لله نَدًا ما شاء الله وحله».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲٦٧٩).

من اليهود فقلت: إِنَّكُمْ لَأنتم القَوْمُ لَوْلا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ، قَالُوا: وَأَنْتُمْ لأنتم القَوْمُ لَوْلا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثم مررت بنفر مِنَ النَّصَارَى، فقلت: إِنَّكُمْ لأنتم القَوْمُ لَوْلا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، قَالُوا: وَأَنْتُمْ لأنتم القَوْمُ لَوْلا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأخبرته، قال: «فهل أَخْبَرْت بها أَخبرت، ثم أتيت النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأخبرته، قال: «فهل أَخْبَرْت بها أَحَدًا؟» قلت: نعم، قال: فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عليه، ثُمَّ قال: «أما بعد: فإن طُفَيْلًا رَأَى رُوْيَا، أَخْبَرَ بها من أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم، فلا تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله وشاء مُحَمَّدٌ، ولكنْ قُولُوا: مَا شَاءَ الله وحده (۱)، والوارد في هذا الباب كثير،

الشكزح

قوله: (إِنَّكُمْ لأنتم القَوْمُ لَوْلا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ)، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَمَتِ ٱلْيَهُودُ عُـزَيْرٌ ابْنُ ٱللّهِ [التوبة: ٣٠]، وعزير اسم رجل من بني إسرائيل، قيل: إنه نبي، وقيل: إنه رجل صالح.

(تقولون: مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ)، مثل ما قاله اليهودي في الحديث الذي قبله.

قوله: (أخبرت بها من أخبرت)؛ يعني: قصَّها على من قصَّها عليه.

قوله ﷺ: (يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم)، قيل: كان يمنعه الحياء، وقيل: منعه أنه لم ينزل عليه فيها شيء، والله أعلم.

فهذا مثل الحديث الذي قبله، وأنه لا يجوز التشريك في المشيئة

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه (٢١١٨). وانظر: مسند الإمام أحمد (٢٠٦٩٤ ـ ٢٣٣٣٩).

وفيه أن التشريك في المشيئة بين الله ورسوله، أو غيره من عبيده فيه نوع من الشرك؛ ولهذا جعل ذلك في هذا المقام الصالح كشرك اليهود والنصارى بإثبات ابن لله كان وفي تلك الرواية السابقة أنه إثبات ند لله كان ومن ذلك قوله كان لمن قال: «مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى»، فقال رسول الله كان: «مَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى»، فقال رسول الله كان وهو في الصحيح (۱).

- الشَّنرِح \_\_\_

قوله: (فيه نوع من الشرك)؛ يعني: الشرك الأصغر.

قوله: (وفي تلك الرواية السابقة أنه إثبات ند شه كال القوله على المواية السابقة أنه إثبات ند شه كال القوله الله المعلمين الله ندًا».

قوله: (قال رسول اللهِ ﷺ: «بنْسَ خَطِيبُ القوم أنت») لما خطب رجل عند الرسول ﷺ فقال: (مَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى)، فجمع بين الله ورسوله في قوله: (يعصهما)، فأنكر عليه الرسول ﷺ وقال: «قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: صحیح مسلم (۸۷۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٧٠).

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ولله في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَكَلَا جَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَالبقرة]، أنه قال: «الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، هذا كله شرك (۱). انتهى.

الشَّرِح -

ابن عباس الله فسر هذه الآية من سورة (البقرة): وفك بَعَهُ أوا يقبه أندادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ هُ فَسُرها بالشرك الأصغر، (لولا الله وأنت)، (لولا البط لأتى اللصوص) فجعله مما تشمله الآية، فالآية تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وفك بَعَهَ أوا يقبه أندادًا الله والشرك الأصغر، وكذا في الحديث السابق قوله على: «أجعلتني لله ندًا»، فالشرك الأصغر أيضًا تنديد، فابن عباس فسرها بالشرك الأصغر لأنها تشمله.

وقوله: (الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل)؛ لأنه يأتي بعبارات لا ينتبه لها الناس، فهي خفية؛ ولذلك سماه بعض الناس بالشرك الخفي؛ لأنه (أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل) وهذا خطير وهو لا ينتبه له الناس.

قوله: (وحياتك يا فلان) هذا حلف بغير الله، وهو شرك.

قوله: (لولا كلبة هذا لأتانا) لأن الكلب يحرس فينبه على اللصوص إذا جاؤوا، فالكلب سبب ولكن لا تجعله هو الذي منع اللصوص.

قوله: (لولا الله وفلان) هذا لا يجوز؛ لأن الواو للتشريك ولكن لو قلت: لولا الله ثم فلان؛ جاز ذلك، ما شاء الله ثم شاء فلان؛ لأن (ثم) للترتيب.

قوله: (هذا كله شرك) أي من أنواع الشرك الأصغر.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۹).

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة ولله الله ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة والله رسول الله والله و

\_\_ الشَّنرح -

فالمسلم يتجنب هذه الألفاظ التي فيها إيهام بإنزال المخلوق منزلة الخالق، فلا يقال للعبد: (أَطْعِمْ رَبَّكُ)؛ يعني: سيدك؛ لأن لفظ الرب إنما يُطلق على الله جل وعلا لا على غيره؛ فلا يطلق على المخلوق إلا مقيدًا فيقال: رب الدار، رب الدابة؛ فلا يقول للمملوك: (أَطْعِمْ رَبَّكَ)؛ يعني: سيدك.

قوله: (وَضَّيُّ رَبَّك)؛ يعني: اثت له بالوضوء؛ لأن هذا اللفظ فيه إيهام.

من وسائل الشرك: التصوير، وهو إيجاد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله، وذلك بعمل المصور إما بالرسم باليد وإما بالنحت بالصور المجسمة وبناء الصورة، وإما بالالتقاط بالآلة الكهربائية، مما ينتج عنه وجود صورة تشبه الصورة التي خلقها الله، وهذا مضاهاة لخلق الله ﷺ.

فهذا المصور يحاول أن يحاكي الصورة التي خلقها الله، ولذلك سماه النبي ﷺ: مضاهاة لخلق الله؛ أي: مشابهة، فالمصور يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله.

وهو وسيلة للشرك؛ لأن قوم نوح لم يشركوا إلا بسبب الصور التي نصبوها للصالحين على مجالسهم، واعتقدوا فيها أنها تنفع وتضر بتسويل من الشيطان فعبدوها من دون الله.

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري (٢٥٥٢).

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيْرَةً»(١).

ولهما عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ

الشكرح -

فأول شرك حصل في الأرض هو بسبب التصوير، فلا يتهاون في هذه الجريمة؛ لأن التصوير أصبح فنًا من الفنون الآن! وله تخصصات ومدارس مع أنه محرم شديد التحريم وملعون من فعله، ومع هذا صار فنًا من الفنون التي تنفق فيها الأموال وتفتح لها المدارس ومعاهد الفنون، وهذا كله بإملاء الشيطان لبني آدم، وإلا فما المصلحة من التصوير؟! أما إذا كان التصوير ضروريًا مثل ما يوضع في البطاقة الشخصية ومثل إثبات الجرائم وتصوير المجرمين والمشبوهين، فهذه الصور يحتاج إليها الأمن.

وقد حصل الآن وسيلة أحسن من التصوير وأسلم منه، وهي البصمة بالأصبع، فهذه لا تتشابه الناس فيها؛ حيث كل إنسان له بصمة خاصة؛ فأصبحت تغنى عن التصوير، فلا حاجة إلى التصوير الآن.

فقوله ﷺ: ﴿ وَلَا صُورَةٌ ﴾؛ هذا عام، «طَمَسْتَهَا» (٢) حتى يزول شكلها، إلا الصور الضرورية التي يحتفظ بها للضرورة فهذه لا بأس، وإن كان حصل الآن ما يغنى عنها.

قوله: (وَمَنْ أَظْلَمُ) لا أحد أظلم من المصور، فهذا دليل على شدة تحريم التصوير لأنه أعظم الظلم، وتحدى الله المصورين فقال: (فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً) وهي النملة الصغيرة (أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً) من الحبوب؛ لأن الحبوب فيها حياة، ولذلك تنبت وتنمو، (أَوْ شَعِيْرَةً) حبة الشعير؛ لأن الخالق هو الله جل وعلا، لا يقدر على الخلق إلا الله.

لما قدم الرسول ﷺ من سفر وأراد أن يدخل حجرة عائشة رأى سترة على الجدار فيها تصاوير، فأبى أن يدخل وغضب ﷺ، وقال: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٥٩)، ومسلم (٢١١١). (٢) أخرجه مسلم (٩٦٩).

الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى عَبَاسَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

ُ ولهما عنه مرفوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخ<sup>®(٣)</sup>.

\_\_\_\_\_الشَارح

الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ ﷺ؛ حتى هتكت عائشة السترة وقطعتها وجعلتها وسائد، فدخل رسول الله ﷺ.

قوله: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ) هذا عموم سواء صوّر بالقلم والرسم أو صور بالنحت والبناء أو صور بالآلة الكهربائية؛ لأن هذا عموم لا يخرج منه شيء؛ فالذين يحاولون أن يقولوا: إن التصوير الفوتوغرافي ليس بتصوير؛ هذه محاولة فاشلة، فهو تصوير، بدليل أنكم أنتم تقولون: إنه تصوير، وما دام أنه تصوير فهو حرام، فليس العبرة بالوسيلة التي توجد بها الصورة، وإنما العبرة في وجود الصورة واقتناء الصور بأي شيء سواء بنيت أو رسمت أو التقطت هذه الصورة؛ لقوله ﷺ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ)، فلا يستثنى أحد من المصورين.

هذا وعيد شديد فالله جل وعلا هو الذي يخلق الصور وينفخ فيها الأرواح فتحيا بإذن الله، وهذا المصور الذي يحاول أن يشارك الله في خلقه يقال له يوم القيامة: أحي ما خلقت. فيكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ؛ لأن الروح من أمر الله رهي الله يقدر على خلقها إلا الله، ولكنه يؤمر أمر تعجيز وتعذيب أن ينفخ في كل صورة صورها الروح، ولن يقدر على هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٥)، ومسلم (٢١١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٦٣)، ومسلم (٢١١٠).

| فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد           |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| لمصورين، لكونهم فعلوا فعلًا يشبه فعل الخالق، وإن لم يكن | IJ |
| لك مقصودًا لهم،لك مقصودًا لهم،                          | ذا |
| - 1-41                                                  |    |

قوله: (أن لا تدع صورة) هذا عموم يشمل أي صورة: (إلا طمستها).

وقوله: (ولا قبرًا مشرفًا)؛ يعني: مرتفعًا عن القبور بالبناء عليه أو بتراب كثير غير ترابه (إلا سويته) إلا أزلت ارتفاعه وجعلته كسائر القبور حتى لا يعرف من بينها.

يقول المؤلف كَالله: (انظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوحيد الشديد) المتنوع كله يدل على تغليظ تحريم التصوير وشدة عذابه عند الله يوم القيامة.

قوله: (لكونهم فعلوا فعلًا يشبه فعل الخالق)؛ لأن التصوير من اختصاص الله، فهم يريدون أن يشابهوا الله في خلقه وما هو من خصائصه سبحانه.

قوله: (وإن لم يكن ذلك مقصودًا لهم) فالنظر إلى الفعل وليس إلى النية، لو قال: أنا ما قصدت مضاهاة خلق الله! نقول: فعلك هذا مضاهاة لخلق الله، نويت ذلك أم لا، لكن إذا نويته فالأمر أشد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٦٩).

وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكًا له، ومِثْلًا وندًا، فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله، وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله مع القصد والإرادة.

. الشَّنرح ---

قوله: (وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكًا له ومثلًا وندًّا)، القبوريون: نسبة إلى القبور؛ لأنهم يعبدون أصحابها ويعبدون الأموات المقبورين فيها؛ لكن العقول تنتكس والعياذ بالله؛ لأن الأموات أموات رميم تراب كيف يعبدونهم من دون الله؟! فالقبوريون هم الذين يعبدون المقبورين بأنواع من العبادات، منها:

الاستغاثة بهم، والميت لا يقدر على شيء، أما في الحياة فهناك أشياء يقدر عليها المخلوق، فيستغاث به فيما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لا يستغاث به، أما الميت فلا يقدر على شيء.

والاستغاثة نوعان:

\_ نوعٌ فيما يقدر عليه المخلوق الحي، وهذا جائز، قال تعالى: ﴿ فَاسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيمَنِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ [القصص: ١٥].

\_ ونوع لا يجوز وهو ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا بالنسبة إلى الحي، أما الميت فلا يقدر على شيء إطلاقًا؛ فلا يستغاث به.

قوله: (شريكًا له ومثلًا وندًا) الند هو الشبيه والمثيل.

قوله: (فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله) لا يستغاث بالميت مطلقًا؛ لأنه لا يقدر على شيء، أما الحي فيستغاث به فيما يقدر عليه.

قوله: (وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله) الميت ما يطلب منه شيء؟ لأنه غير قادر، والحي فقط يطلب منه ما يقدر عليه من المساعدة والإعانة، وأما ما لا يقدر عليه فلا يطلب منه، أما الميت فلا يطلب منه شيء؛ لأنه لا يقدر على شيء.

ومن ذلك ما أخرجه النسائي بسند جيد عن عبد الله بن الشّخير وهن قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي ﷺ فقلنا: أنت سيدنا، قال: «السيد الله ﷺ»، قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولًا،

الشكرح -

قوله: (ومن ذلك) أي من أنواع الوسائل التي تفضي إلى الشرك: شدة المدح، لأنها تفضي إلى الشرك، خصوصًا إذا كان المدح بحضور الممدوح وفي وجهه، فلا يجوز المدح والإطراء، ولا يجوز مدح الإنسان بحضوره وفي وجهه؛ لأن هذا قد يطغيه فهو وسيلة من وسائل الشرك.

قوله: (فقلنا: أنت سيدنا، قال: «السيد الله الله الله») لأنهم واجهوه بالمدح فخشي عليهم من الغلو، فسد الطريق عليهم وقال: «السيد الله»، والسيد: معناه المالك المتصرف، فلا يطلق إلا على الله جل وعلا، وأما أن يقال: سيد العبد، أو سيد بني فلان، بمعنى أنه رئيسهم وزعيمهم فهو سيدهم، فهذا مضاف غير مطلق، ولهذا قال الله للأنصار: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»(۱)؛ يعني: سعد بن معاذ هي فهذه سيادة خاصة، أما السيادة العامة فهي لله كالله .

والرسول سيد بلا شك؛ لأنه قال في الحديث الصحيح: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اَدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ» (٢) ، وقال عَلَيْ في الحسن بن علي عَلَى الْبَني هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (٢) . فهذه سيادة خاصة ، أما السيادة العامة فلا تطلق إلا على الله على ال

وهذا من سد الوسائل إلى الشرك، حيث خشي عليهم من الغلو مع أنه سيدهم عليه الصلاة والسلام، فهو سيد البشر، لكنه خشي عليهم من الغلو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۰٤۳). (۲) أخرجه الترمذي (۳۱٤۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١٠٨).

قال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان»(١)، وفي رواية: «لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي اللهُ أَنْ اللهُ اللّهُ الل

| وبالجملة فالوارد عن الشارع من الأدلة على قطع ذرائع الشرك، |
|-----------------------------------------------------------|
| وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرة،                     |
| رين الم                                                   |

والإطراء فسد هذا الطريق، كما أنهم لما قالوا: «قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق»، قال: «إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله»، وهذا من باب سد الطرق المفضية إلى الشرك ومنع الغلو والإطراء.

قوله: (قولوا بقولكم أو بعض قولكم)؛ يعني: القول العادي الذي ليس فيه مبالغة، وهذا منه على تعليم للأمة وتحذير من الغلو.

قوله: (أنا محمد عبد الله ورسوله) هذه منزلته على أنه عبد ورسول، وهذا هو الشرف أن يكون عبدًا لله ورسولَه؛ أرسله الله على إلى البشرية، فهذه صفاته على التي يواجه بها: يا نبي الله، يا رسول الله، وبهذا يخاطب على فيقال: عبد الله ورسوله، ولا يقال أكثر من هذا.

قوله: (وبالجملة) الفرق بين (بالجملة) و(في الجملة): أن (بالجملة) يشمل كل الصور، أما (في الجملة) فهو يتناول بعض الصور.

قوله: (في غاية الكثرة)؛ أي: هنا كثير، ولكنه ذكر نموذجًا من الأدلة

<sup>(</sup>۱) في السنن الكبرى (۱۰۰۷٤)، وانظر: مسند الإمام أحمد (۱۳۵۹، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۰۷) في العبرى (۱۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) مسئد الإمام أحمد (١٢٥٥١).

ولو رُمْتَ حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط، فلنقتصر على هذا المقدار، ونتكلم على حكم ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات، ومناداتهم لقضاء الحاجات، وتشريكهم مع الله في بعض الحالات، وإفرادهم بذلك في بعضها.

. الشكرح ---

في سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك. وقاعدة سد الذرائع مجمع عليها بين العلماء في التوحيد وفي المعاملات وفي غيرها، فهي قاعدة عظيمة مُسلمة، لكن جاء من المعاصرين ومن الجهال ومن المنافقين من يريد فتح الذرائع ويقول: لا يوجد سد للذرائع!، وينكرون الأحاديث وينكرون الآيات القرآنية التي فيها سد الذرائع، ومنها قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقُولُوا لَا تَقُولُوا لَا تَقُولُوا الله القرائع، ومنها ويقصدون بها الرعونة، قال الله لنا: قولوا: لما كان اليهود يستغلون راعنا ويقصدون بها الرعونة، قال الله لنا: قولوا: انظرنا، ولا تقولوا: راعنا، سدًّا للذريعة على اليهود أن لا يتخذوا هذه اللفظة وسيلة لتنقص الرسول على النفر، والمفظة الذي ليس فيه اشتراك وهو: فاتركوا الذي فيه اشتراك واذهبوا إلى اللفظ الذي ليس فيه اشتراك وهو:

والأمثلة على هذا كثيرة، ذكر ابن القيم \_ في كتابيه: إغاثة اللهفان، وإعلام الموقعين \_ تسعة وتسعين مثالًا لسد الذرائع من الكتاب والسُّنَّة.

قوله: (ولو رُمْتَ حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط) فابن القيم كَثَلَتُهُ ذكر منها تسعة وتسعين مثالًا، ولو أفردت هذه الأمثلة لأصبحت كتابًا مستقلًا.

فنقول: اعلم أن الله لم يبعث رسله وينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم والرازق لهم، ونحو ذلك، فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل،................

\_ الشكرح \_

التوحيد نوعان: الأول: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه؛ من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتقدير والتدبير، وهذا يُقر به كل المخلوقين، لا ينكره إلا مكابر، وسيذكر المؤلف أمثلة في القرآن تدل على أن المشركين يقرون به ولا ينكرونه. الثاني: توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا أنكره أكثر الخلق، وجاءت الرسل بالدعوة إليه: ﴿يَقَوْمِ أَعَبُّدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ عَثَيْرُةً ﴾ [الـمـؤمنون: ٢٣]، ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ ﴾؛ أي: لا معبود بحق ﴿ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. كل الرسل جاءوا بالدعوة إلى توحيد الألوهية ولم يطلبوا من الخلق توحيد الربوبية لأمرين: الأول: لأنه موجود فيهم بفطرهم؛ فهم يقرون بتوحيد الربوبية. الثاني: أنه لا يغنى وحده، فلو أقروا بتوحيد الربوبية لم يدخلهم ذلك في الإسلام؛ لأن المشركين أقروا به، ولم يدخلهم في الإسلام، والرسل طالبتهم بتوحيد الألوهية، ولم تطالبهم بتوحيد الربوبية؛ لأنهم يقرون به. وعلماء الكلام في عقائدهم التي تُدرَّس الآن في مدارسهم كلها مبنية على توحيد الربوبية، وهو الإقرار بالخالق والرد على الملحدين وو..، لكن توحيد العبادة لا يذكرونه، ولا يذكرون الألوهية في مؤلفاتهم، فهي هباء منثور لا يغني شيئًا، إنما المطلوب معرفة توحيد الألوهية والعبادة، هذا هو الذي جاءت به الرسل ونزلت مه الكتب، ودعا إليه الأنبياء والمرسلون والمصلحون من العلماء، وتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، ولْكن لما ظهرت الفرق من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأتباعهم، وتكلموا في الأسماء والصفات وأوَّلوها؛ أفرد العلماء توحيد الأسماء والصفات وجعلوه قسمًا مستقلًّا، فقالوا: التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، والأصل أن التوحيد نوعان: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية.

قوله: (فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل)؛ يعنى: توحيد

﴿ وَلَيْنِ سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الـزخـرف: ٨٧]، ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْنَهُم مَّنَ السَّمَعُونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ ﴿ وَهَا الزخرف]، ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَا وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرُ وَمَن يُخْرَجُ الْمَيْ مِن السَّمَا وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرُ وَمَن يُخْرَجُ الْمَيْ مِن الْمَيْ مِن الْمَيْ مِن الْمَيْنَ مِن الْمَيْنَ مِن الْمَيْ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمُونِ الْمَيْنَ مِن اللهِ اللهُ الل

- الشَّنرح -

الربوبية، قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيُقُولُنَّ أَلَّهُ ﴾؛ يعني: لئن سألت المشركين: من الذي خلقهم؟ ليقولن: الله.

قوله: ﴿ وَلَينِ سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ وَ فَلَا يقولون: خلقها البدوي، أو خلقها علي بن أبي طالب، أو الحسين، أو عبد القادر، لا يستطيعون أن يقولوا هذا، قال تعالى متحديًا المشركين: ﴿ أَرُفِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ ﴾ [فاطر: ٤٠] يتحداهم بذلك؛ فهم يعبدون من لا يخلق ولا يرزق.

وكذلك قوله: ﴿ وَأَلَّ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاآهِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٣١] فالمشركون مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الأصنام والقبور لا ترزق، إنما الرزاق هو الله جل وعلا.

قوله: ﴿ أَمَّنَ يَمْلِكُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَدَ ﴾ لو أراد الله أن ينزع سمعك أو بصرك فمن الذي يرده ؟ لا يمكن أن يرده أحد، ﴿ قُلْ آرَءَيْتُمْ إِنَ آخَذَ اللهُ سَمّعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَمُ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنَ إِلَكُ غَيْرُ اللهِ غَيْرُ اللهِ عَلَى الله على الله على وعلا، فلو جنت بمهرة الأطباء ليعيدوا البصر ؛ وليحولوا الأعمى إلى بصير لا يستطيعون، ولو جنت بهم كلهم ليردوا السمع إلى الأصم الأعمى إلى بصير لا يستطيعون، ولو جنت بهم كلهم ليردوا السمع إلى الأصم ما استطاعوا، لكن ربما إذا كان في السمع أو في البصر مرض فإنهم يعالجونه، أما أنهم يردون السمع المفقود وكذا البصر المفقود فلا يمكن أبدًا.

قـولـه: ﴿وَمَن يُخْرُجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَقِ مَا الله الله من السات من الحب الميت، ويخرج الجنين من النطفة الميتة، ويخرج يخرج

وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴿ اللهِ السونس ا ، ﴿ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهِ اَ إِن كُنتُمْ تَعْامُونَ ﴿ اللهِ اللَّهُ قُلْ أَفَلا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

- الشَّنرح -

الفرخ من البيضة، من هو؟ هو الله الله ويُخْرُجُ الْعَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَوْمَن، ويخرج البيضة من الطائر، فالبيضة من الطائر، فالبيضة ميتة والطائر حي، ويخرج الورق والنبات من الحبة.

قوله: ﴿ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَالذي يدبر الأمر عمومًا؟ هو الله جل وعلا، لا أحد يدبر الأمر إلا الله ·

فتوحيد الربوبية إنما يُذكر لإقامة الحجة على توحيد الألوهية، فيحتج عليهم بما أقروا به على ما أنكروه.

وقوله: ﴿ فَقُلُ أَفَلَا نَتَقُونَ ﴾ أفلا تتقون الله الذي تقرون به فتعبدوه! فهذه براهين قاطعة.

وقوله: ﴿ وَلَى لِيَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ المؤمنون الله ولا يقدرون أن يقولوا: إن من الذي يملك الأرض ومن فيها؟ سيقولون: الله، ولا يقدرون أن يقولوا: إن فرعون يملك الأرض ومن فيها، أو النمرود، أو الملك الفلاني!! لأنهم لا يملكون إلا مِلْكًا مؤقتًا، ولا يملكون الأرض ومن فيها من المخلوقات العظيمة؛ من الذي يملكها؟ هو الله جل وعلا وحده.

قوله: ﴿ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أفلا يتذكرون أن الله هو الذي يستحق العبادة؟ إذا كان هو الذي يملك السماوات والأرض؛ أفلا يتذكرون أنه هو الذي يستحق العبادة وأن معبوداتهم لا تملك شيئًا؟.

قوله: ﴿ قُلْ مَن رَّبُ اَلسَّكَنَوْتِ السَّكَبِعِ وَرَبُ الْعَكَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قُلْ أَفَلًا نَنَّقُوبَ ﴿ إِنَّهُ اَفْلًا تَتَقُونَ الله الذي تَشْرِكُونَ بِهُ وَهُو رَبِ السَّمُواتِ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيدُ وَلَا يُجَكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ إِلَى سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ [المؤمنون].

ولهذا نجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار مُعَنْوَنًا باستفهام التقرير: ﴿هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ ﴿ السّمَنُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [ابراهيم: ١٠] ﴿ وَأَلْ أَغَيْرُ اللّهِ أَنْفِي اللّهِ شَكْ فَاطِرِ السّمَنُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الانسعام: ١٤]، ﴿ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ اللّهِ مِن دُونِهِ فَي القمان: ١١]، ﴿ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ اللّهِ مِن دُونِهِ فَي القمان: ١١]، القمان: ١١]، القمان عَلَقَ اللّهِ مِن دُونِهِ فَي القمان: ١١]، القمان القمان الله عَلَقَ اللّهِ مَن دُونِهِ فَي القمان: ١١]، القمان القمان

الشكرح -

السبع العظيمة؟ وأعظم منها العرش، وهو رب الجميع العرش.

قوله: ﴿ وَأَلَّ مَنَّ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ ﴾ الملكوت هو الملك والذي يملك ذلك هو الله جل وعلا، والملك المطلق لله جل وعلا، وملك المخلوق للشيء ليس من ذاته وإنما الله ملكه إياه.

قوله: ﴿ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يَجُكَارُ عَلَيْهِ ﴾ من لجأ إلى الله لا أحد يستطيع أن يؤذيه أو يضره، ﴿ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ ﴾ لو أن الله طلب أحدًا ما استطاع كل من في الأرض أن يمنعوه من الله جل وعلا.

قوله: (معنونًا باستفهام التقرير) استفهام التقرير غير استفهام الإنكار، فاستفهام التقرير يؤتى به، لأجل إلزامهم وإبطال ما هم عليه، ومن أمثلته:

قوله: ﴿ مَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ هذا استفهام تقرير؛ أي: لا خالق غير الله، فهم يقرون بهذا.

قوله: ﴿ أَفِى اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لا يشكون في ربوبية الله أبدًا.

قوله: ﴿ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَّخِذُ رَلِيًّا ﴾ ؛ أي: لا ولي إلا الله ﷺ.

قوله: ﴿ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيةٍ ﴾ هذا تحدُّ لهم بأن هؤلاء

بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة، وينقوّم أعبُدُوا الله مَن إله عَيْرُهُ وَالأعراف: ٥٩]، ﴿ أَلَا تَعَبُدُوا الله عَيْرُهُ وَالأعراف: ٥٩]، ﴿ أَلَا تَعَبُدُوا الله وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ) [نوح]، ﴿ قَالُوا الله عَبُدُ الله وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ) [نوح]، ﴿ قَالُوا الله عَبُدُ الله وَحَدَهُ وَنَذَر مَا كَانَ يَعْبُدُ الله وَحَدَهُ وَنَذَر مَا كَانَ يَعْبُدُ الله وَالْعَراف: ٧٠]،

الشكرح -

الذين تعبدونهم أروني ماذا خلقوا من هذا الكون، لا يستطيعون أن يقولوا: إنهم خلقوا كذا وخلقوا كذا؛ فهذا إلزام وإفحام لهم: ﴿هَلْذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُفُفِ مَاذَا خَلَقَ ٱللَّهِ فَأَرْفُفِ مَاذَا خَلَقَ ٱللَّهِ مَاذَا خَلَقَ ٱللَّهِ مَاذَا خَلَقَ ٱللَّهِ مَا الله ﷺ لهم.

وقوله: (بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة) هذا الذي أرسل الله به الرسل؛ أنها تطالب الخلق بإفراد الله بالعبادة ولا تطالبهم بالإقرار بالربوبية؛ لأنهم يقرون بها، لم يدخلوا في الإسلام حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، فتوحيد الربوبية إنما هو موصل لتوحيد الألوهية.

قوله: ﴿ يَعَوَّرِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَا عَيْرُهُ كُلُ رسول يقول لقومه: ﴿ يَنَوَّرِ اعْبُدُوا اللهَ عَوْمُ اللهِ هُو الرب وأنه هُو الخالق، فلا أحد من الرسل طالب بهذا؛ لأنه موجود فيهم، إنما يطالبون بالعبادة.

قول : ﴿ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فالرسل يقولون لقومهم: ﴿ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِنهُ فَلِيرٌ وَكَيْدِيرٌ فَكُولِيرٌ فَكُ مِنهُ فَلِيرٌ فَكُولِيرٌ فَكُ مِنهُ فَلِيرٌ الله بالربوبية، [هود] كما قالها نوح عليه ومن بعده من الرسل، لم يقولوا: أقروا لله بالربوبية، فتوحيد الربوبية موجود فيهم، ولا يغني شيئًا إذا اقتصر عليه.

قوله: ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ كَالَّهُ كَمَا قَالُهُ نُوحٍ عَلَيْكُ لَقُومه .

قـولـه: ﴿ قَالُوا أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ, وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا ﴾ يقول الكفار للرسول: ﴿ أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ, ﴾ وهذا دليل على أن الرسل طالبوا بعبادة الله وحده وترك الشرك.

﴿ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَامٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعـــراف: ٥٩]، ﴿ فَإِيَّلَى فَأَعَبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

وإخلاص التوحيد.....

- الشكرح -

قوله: ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ نفي وإثبات، نفي للألوهية عن غير الله وإثباتها لله جَلَّ وَعَلَا.

قوله: ﴿ فَإِنَّى فَأَعَبُدُونِ ﴾ قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ فَإِنَّى ﴾ قدم المعمول (إياي)؛ فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، ﴿ إِيَّاكَ نَعَّبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ اللهَ عَلَى العامل الله المعمول على العامل الله جَلَّ وَعَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

قوله: (وإخلاص التوحيد)؛ أي: تصفيته من جميع أنواع الشرك: الأكبر والأصغر، ولا يقبل الله إلا التوحيد الخالص، وأما التوحيد الذي يخالطه شرك فهذا لا يقبل عند الله على لأنه لا يسمى توحيدًا، وإن سماه الناس بذلك؛ لأن التوحيد معناه: إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها: من الدعاء، والخوف، والرجاء، والاستغاثة، والاستعانة، والتوكل، وكل أنواع العبادة وهي كثيرة، فلا بد أن تكون كلها خالصة لله، أما أن يخص الله ببعضها، ويشرك الأنداد في بعضها؛ كأن يدعو الأموات وغيرهم ولو في بعض أموره؛ فهذا لا يقبل الله منه شيئًا، قال تعالى: ﴿إِن تَنْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءُكُمُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اَسْتَجَابُوا لَمُ الله بنعرون على شيء، ﴿وَيَوْمَ الْقِينَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرِكِكُمْ الناس الله الله يقدرون على الله على الله وينكرون كل ما وجهتموه إليهم؛ لأنهم لا يقدرون على شيء، قال تعالى: ﴿وَيَوْمُ الْقِينَةِ مَنْ يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَعْمَلُ مِمَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا لَا يَعْمَلُ مِمَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا المَالَ وَمَن الله الله ويستغيث بغير الله ويستغيث بغير الله ويستغيث بغير الله، ويستغيث بغير الله من الأموات ومن المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر من دون الله: من من الأموات ومن المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر من دون الله: من

- الشَّنرح ـ

الأشجار، والأحجار، وغير ذلك، أين عقول من يتركون الخالق سبحانه القادر على كل شيء الذي أمرهم بدعائه ووعدهم أن يستجيب لهم، ويذهبون إلى مخلوقين ضعفاء وجمادات، هذا من خبل العقول، ولا حول ولا قوة إلا الله.

قوله: (لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله)، بل لا يصح له دعاء ولا يقبل إلا أن يكون الدعاء كله لله، فلا يتحقق التوحيد إلا بذلك.

قوله: (يكون الدعاء كله شه، والنداء، والاستغاثة، والرجاء، واستجلاب الخير، واستدفاع الشر)، فكل هذا حق شه كالله الله المخلوقين.

قال تعالى: ﴿ وَاَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ فَالذِي يدعو الله ، ويدعو معه أحدًا: مشرك ولا ينفعه دعاؤه لله ، وكذلك كل أنواع القربات والطاعات إذا لم تكن خالصة لله فإنها لا تنفع صاحبها ، بل تضره ، وتصير هباءً منثورًا .

قال تعالى: ﴿ لَهُ مُعْوَةُ الْمُنْ اللّهِ ﴾ أي: لله ظلل ﴿ مُعْوَةُ الْمُنْ ﴾ فالدعاء السحميح والنافع هو دعاء الله فلل الله وكاللّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هِ من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، ﴿ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَنْ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِبَتْلَغَ وَالْأَحْجار والأشجار والقبور، ﴿ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَنْ إِلّا كَبَسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِبَتْلَغَ وَالْ وَمَا هُوَ بِبَلِفِي مَا دُعَالُهُ الْكَفِينَ إِلّا فِي ضَلَالِ ﴾ [الرعد]؛ أي: خطأ وهلاك، وإن اتعبوا أنفسهم في ذلك فإنه لا ينفعهم؛ لأنهم يدعون من لا يقدر، ولا يضرولا ينفع ولا يستجيب.

قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ نَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَّا عمران] هذا حصر،

﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله ﷺ لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده، مع اعترافهم بأن الله ﷺ هو خالقها وخالقهم، ...........

الشكرح \_

الأصل يتوكل المؤمنون على الله، ولكنه قدم المعمول وهو ﴿عَلَى اللهِ على المعامل وهو ﴿عَلَى اللهِ على العامل وهو ﴿يَتَوَكِّلِ المُؤْمِنُونَ ﴾؛ أي: لا يتوكل على غير الله، فمن توكل على غير الله فهو مشرك.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَدل على أَن الذي يتوكل على غير الله ليس بمؤمن.

قوله: (وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله): وهو محمد الله الم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم)، فيدعونهم ويقولون: نحن نعلم أنهم لا يقدرون على النفع والضر، وإنما الذي يقدر على هذا هو الله، ولكننا نتخذهم وسائط بيننا وبين الله ليقربونا إليه، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ التَّغَذُوا مِن دُونِهِ آولِيكَ مَا نَعَبُدُهُم إلا ليقربونا إليه كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ التَّغَذُوا مِن دُونِهِ آولِيكَ مَا نَعَبُدُهُم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَيَ [الزمر: ٣]، هذا قصدهم، ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لا يَعْمَرُهُم وَلا يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَتُولُا عُلْه شَعَتُونا عِندَ الله الله وما اعتقدوا أنهم يرزقون ويخلقون ويدبرون الأمر، فهذا يعترفون أنه لله عند الله، وما اعتقدوا أنهم يرزقون ويخلقون ويدبرون الأمر، فهذا يعترفون أنه لله وإنما أشركوا هم في العبادة، فعبدوهم مع الله بقصد أنهم يشفعوا لهم عند الله، وأن يقربوهم إلى الله زلفى، وهذا هو الشرك الأكبر الذي أنكره الله عليهم.

قوله: (مع اعترافهم بأن الله ﷺ هو خالقها وخالقهم)، قال تعالى: ﴿ وَلَين سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ وَلَين سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ وَلَين سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْمَكُونَ ﴾ [الـــزخـــرف]، وقـــال: ﴿ وَلَين سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْمَكُونَ ﴾

الشكرح

[الـزخـرف]، وقـال: ﴿ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَنَوْتِ السَّمَةِ وَرَبُ الْعَكْرُشِ الْعَطِيمِ ﴿ الْمَوْمَنُونَ]، وقال: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَةِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَةِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَةِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَةِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَةِ وَالْمَرْضِ الْمَن يُعْرِجُ الْمَيْت مِن الْمَيْت مِن الْمَيْتِ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

وقوله: (ورازقها ورازقهم)، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَرْقِينُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُه

قوله: (ومحييها ومحييهم، ومميتها ومميتهم)، فهو الذي بيده الحياة والموت.

قوله تعالى: ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ أَندَادًا ﴾ عدلاء ونظراء وشركاء لله ﷺ تسوونهم به، وأنتم تعلمون أن هذه الأنداد لا تخلق

﴿ ثَاللَهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء]، ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ آبوسف]، ﴿ هَلَوُلاّ مِشْفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ ﴾ [بونس: ١٨]. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لك، إلا شَرِيكًا هو لك، تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ.

الشكرح -

ولا ترزق، ولا تُحيي ولا تميت، ولا تدبر الأمر هذا؛ فكيف تعبدون هذه الأشياء، والآية تنهى عن ذلك: ﴿يَآأَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن الْأَشِياء، والآية تنهى عن ذلك: ﴿يَآأَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ اللَّذِينَ مِن السَّمَاءِ فَلَكُمْ اللَّرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاء بِنَاهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَالْخَرَجَ بِدِه مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ الْنَدَادًا﴾؛ أي: شركاء، ﴿وَالنَّمُ مَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ الْنَدَادًا﴾؛ أي: شركاء، ﴿وَالنَّمُ مَلَا مُخْلَقُ ولا تدبر، وإنما هذا لله رَجَالَقُ.

وقوله تعالى: ﴿ تَاللّهِ إِن كُنّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْمَلْمِينَ ۞ مِن عبدوهم من دون الله همن رضوا بعبادتهم، ﴿ وَتَاللّهِ ﴾ هذا قسم، ﴿ إِن كُنّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ لِمَ؟ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْمَلْمِينَ ۞ ﴾ أي: نعادلكم بالله ونعبدكم مع الله، اعترفوا بأن شركهم هو الذي أوردهم هذا المورد، وأدخلهم الجحيم والعياذ بالله.

قسول سعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ أَي : يؤمنون بتوحيد الربوبية، ويشركون في توحيد الألوهية، وهذا من التناقض.

قوله: ﴿ هَتُوُلاَه شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ اللهِ الآية: ﴿ وَيَمْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَتُؤُلاَهِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ قُلْ اَتُنَيِّتُونَ اللَّهَ يِمَا لَا يَضُرُّهُمُ مَ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعُولُونَ هَتُؤُلاَهِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ قُلْ التَّنَيْثُونَ اللَّهُ يِمَا لَا يَشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السُونِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

قوله: (وكانوا يقولون في تلبيتهم: لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لك، إلا شَرِيكًا هو لك، تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ)، كان المشركون يعتمرون ويحجون، على ما بقي من دين إبراهيم عَلَيْهُ، إلا أنهم يقولون في التلبية: (لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لك إلا شَرِيكًا

وإذا تقرر هذا، فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات، أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه، إما استقلالًا أو مع الله تعالى، أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، فلم يخلص التوحيد لله، ولا أفرده

الشكرح -

قوله: (وإذا تقرر هذا)، أنهم يعبدون المعبودات من دون الله وهم يعترفون أنها ليس لها من الأمر شيء، وأنها لا تضر ولا تنفع.

قوله: (فلم يخلص التوحيد لله)؛ أي: إذا فعل هذا مع اعترافه بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لا شريك له في ربوبيته، فلماذا يشركون معه في ألوهيته، فيعبدون معه غيره، بحجة أنه واسطة بينهم وبين الله، أو أنه يشفع لهم عند الله أو ما أشبه ذلك، أو لمجرد التقليد لآبائهم وأجدادهم من غير روية وتفكير، فهؤلاء لم يخلصوا التوحيد لله عجل النما خلطوه بالشرك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩١٥).

بالعبادة؛ إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه، ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادة.

ـ الشَّنرح -

قوله: (إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه، ودفع الضرعنه هو نوع من أنواع العبادة) فالذي يدعو أحدًا أن يدفع عنه الضرر، أو أن يجلب له الخير من دون الله، هذا مشرك، لأنه لا يملك الضر والنفع إلا الله سبحانه، وإذا قدر أن مخلوقًا نفعك بشيء فإنما هو سبب فقط، والله هو الذي أجرى هذا على يد المخلوق الذي نفعك، لا أنه مستقل بهذا.

قوله: (ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه: حجرًا، أو شجرًا...)، المشركون في هذه الأمة هم من هذا النوع، يعبدون غير الله، وإذا قيل لهم: هذا شرك، قالوا: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد أصنامًا؛ بل نعبد الملائكة، ونعبد الأنبياء، والصالحين، ونعبد الأشجار والأحجار، وهي ليست عاصية لله كان، فكيف تجعلوننا من المشركين؟! نقول: الشرك هو عبادة غير الله ودعاء غير الله، سواءً كان هذا الغير: صنمًا أو غير صنم، لا فرق في غير الله والذين بُعث إليهم رسول الله كل لم يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام، وله متفرقون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد المسمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، والنبي لله لم يفرق بينهم، بل قاتلهم جميعًا، فالشرك هو عبادة غير الله أيًا كان هذا الغير: صنمًا أم غير صنم.

قوله: (كما يفعله الآن كثير من المسلمين)، هذا فيه تجاوز وإلا فالذي يفعل هذا ليس من المسلمين، ولكن ينتسبون إلى الإسلام.

وكل عالم يعلم هذا ويقر به؛ فإن العلة واحدة، وعبادة غير الله تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان كما يكون للجماد، وللحي كما يكون للميت.

فمن زعم أن ثَمَّ فرقًا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر أو ينفع، وبين من اعتقد في ميت من بني آدم، أو حي منهم أنه يضر أو ينفع، أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله، هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به؛ فقد غلط غلطًا بيِّنًا، وأقر على نفسه بجهل كبير؛ فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به،

. الشَّنرح \_\_\_

قوله: (وكل عالم)، كل عالم من العلماء المحققين، (يعلم هذا)، يعرف أنه لا فرق بين المعبودات، سواء أكانت أصنامًا أو غيرها، إنما يفرق بينها علماء الضلال، فهناك من العلماء علماء ضلال أهلكوا الناس بتضليلهم، ولكن العالم الحقيقي يعترف أنه لا فرق بين هذه المعبودات، فلم يقتصر على قتال عبدة الأصنام، بل قاتل الذين يعبدون الملائكة، والشمس، والقمر، ويعبدون الأولياء والصالحين، والذين يعبدون المسيح فلم يفرق بينهم، قسل الله الله الله الله المناه الم

قوله: (وتشريك غيره معه تكون للحيوان) الحيوان يعني الأحياء، وليس الحيوان الذي هو البهائم والدواب، ولكن المراد بالحيوان: كل من فيه حياة، (كما تكون للجماد) الجمادات: هي التي لا روح فيها.

قوله: (وللحي كما يكون للميت) فكل ذلك شرك.

قوله: (فإن الشرك هو: دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به)، هذا ضابط الشرك أنه دعاء غير الله، والعلماء المحققون لا يفرقون بين من أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه.

ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكًا بالصنم والوثن والإله \_ لغير الله \_ زيادةً على التسمية بالولي والقبر والمشهد، كما يفعله كثير من المسلمين، بل الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن؛

- الشكرح -

عبد الأصنام وعبد الأولياء والصالحين، كله شرك بالله عَبَلَى، وإلا فماذا يقولون في الذين يعبدون المسيح، ويقولون: ﴿إِنَّ اللَّهُ ثَلَاثَةُ ﴾ [المائدة: ٧٣]، ﴿الْمَسِيحُ أَبِّنُ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠]، فيعبدونه مع الله، أو يقولون: المسيح هو الله، فهل يكون هؤلاء موحدون؛ لأنهم عبدوا نبيًا من الأنبياء؟! لا أحد يقول هذا إلا من أعمى الله بصيرته.

قوله: (التي تختص به)؛ أي: تختص بالله.

قوله: (أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه)؛ كالخلق، والرحياء، والإماتة.

قوله: (أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه)؛ أي: الله، من الدعاء والصلاة والذبح والنذر، وغير ذلك.

قوله: (كما يفعله كثير من المسلمين)؛ يعني: المنتسبين للإسلام، فلا فرق بين عبادة الأصنام، وعبادة غير الأصنام، حتى من الملائكة، والأنبياء والأولياء والصالحين، لا فرق بين هذا، فالعبادة حق لله كالى، فلا يجوز أن يشرك معه غيره، فهى من خصائص الله كالى، لا يستحقها أحد غير الله.

قوله: (بل الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن)؛ أي: العقيدة واحدة، بين من كان

إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات، بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا يختص به سبحانه، سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية، أو أطلق عليه اسمًا آخر، فلا اعتبار بالاسم قط، .............

- الشترح \_\_\_\_

يعتقد في الصنم، ومن يعتقد في القبر، هي سواء، إذا كان يعتقد أن القبر أو صاحب القبر يضر وينفع، وأنه يجيب الدعاء ويذبح له وينذر له، فهو كمن فعل هذا مع الصنم، لا فرق.

قوله: (إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات): كأن يقولون: الشرك عبادة الأصنام، فهذا تفسير قاصر؛ لأن الشرك عبادة غير الله سواء كانت من الأصنام أو غير الأصنام، أما تفسير الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط، فهذا تفسير باطل.

قوله: (بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا يختص به سبحانه)؛ أي: الشرك عام في كل ما يُجعل أو يُصرف لغير الله من العبادات، فكله شرك ولا يختص بنوع معين من العبادات أبدًا، فكل أنواع العبادة لله ﷺ، فلا يُقال: هذا لله وهذا لغير الله.

قوله: (يختص به سبحانه)؛ يعني: لا يصلح إلا لله من العبادات.

قوله: (فلا اعتبار بالاسم قط)؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق، فدعاء غير الله شرك، ولو سماه توسلًا وطلبًا للشفاعة؛ فهو شرك، فالشرك هو عبادة غير الله ولو سموه توسلًا وتشفعًا؛ فلهذا أنكر الله على الذين يقولون: ﴿ مَثُولًا عَنْ اللَّهِ وَلَا سموه توسلًا وتشفعًا؛ فلهذا أنكر الله على الذين يقولون: ﴿ مُتُولًا عَنَا شُفَعَتُونًا عِندَ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنَا عَنَا اللهُ اللهُ

ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يُخاطَبَ بما يُخاطَبُ به أهل العلم.

كَنْذِبٌ كَفَارٌ ﴾ [الزمر: ٣] فحكم عليه أنه كفر وكذب، وهم يقولون: إن هذا توسط بالمخلوق إلى الله ﷺ، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق.

قوله: (ومن لم يعرف هذا فهو جاهل) من أنكر هذا وخص الشرك ببعض الأشياء ونفاه عن بعضها ـ مع أن الحكم واحد ـ فهذا جاهل و(لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم)، فالجاهل لا يخاطب بما يخاطب به العلماء؛ لأنه لا يرتفع إلى هذه المنزلة.

قوله: (عبادة الكفار للأصنام)؛ يعني: عبادة المشركين للأصنام مثل عبادة القبوريين للقبور، فالمشركون يعتقدون في الأصنام أنها تضر وتنفع وإلا لما عبدوها، وكذلك عباد القبور يعتقدون أنها تضر وتنفع، ولولا ذلك ما عبدوها، كيف يعبدون ما لا يضر ولا ينفع؟ فالمقصود واحد وهو مقصود عباد الأصنام ومقصود عباد القبور واحد، فهم إخوان، وعملهم كله شرك، لا يفرق بين هذا وهذا، فلا يفرق بين المتماثلات، ولا يجمع بين المتفرقات.

قوله: (والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم)، المشركون كانوا يقربون، ويقدمون إلى أصنامهم شيئًا من أموالهم، ويذبحون لها وينذرون لها، وكذلك عباد القبور ينذرون لها، ويقدمون لها التبرعات في صناديق النذور عند الأضرحة، ويجمعون فيها الأموال تقربًا إلى القبور، مثل ما يفعل المشركون من قبل سواء بسواء، فالتقرب بالأموال التي هي أعز شيء عندهم، وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور، فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه، بل ربما يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبًا منه؛ مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت، وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله، أو في مسجد من المساجد، أو قريبًا من ذلك،

- الشَّنرح ----

فيسيبون لها السوائب والبحائر، قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا مَآيِبَةِ وَلَا حَامِر وَلَكِكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبُ ۗ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ [المائدة]، هذه أنواع من الإبل يسيبونها للأصنام.

قوله: (وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور)، كل ما حصل من المشركين الأولين، قد وقع مثله ـ أو أشد ـ عند من ينتسبون للإسلام وهم يعبدون القبور، حصل منهم شيء أشد مما حصل من المشركين الأولين كما يأتي.

قوله: (مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت)، كان المشركون في هذه الأمة يعظمون القبور أكثر مما يعظمون الله على فلا يفعلون المعاصي قريبًا من القبور؛ لأنهم يخافون أن الميت يضرهم!، وأن الولي يضرهم!، بينما أنهم يعصون الله على في حرمه وفي بيوته، فلا يخافون الله على وإذا قبل لأحدهم: احلف بالله يبادر بالحلف، وإذا قبل له: احلف بالقبر الذي تعبده: اضطرب وخاف وأبى أن يحلف! يخاف أن الميت يضره، فهم يخافون هذه القبور أكثر مما يخافون الله، ويعظمونها أكثر من تعظيم الله، نسأل الله العافية، ويبكون عند القبور أكثر مما يبكون في المساجد وعند الكعبة.

قوله: (وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله) في مكة أو في المسجد الحرام أو في بيوت الله والمساجد.

الشكرح \_\_\_\_\_

قوله: (وربما حلف بعض خلاتهم بالله كاذبًا، ولم يحلف بالميت الذي يعتقده)، فإذا طلبت منه اليمين بالله بادر، وإذا طلبت منه اليمين بالقبر اضطرب وتلجلج وأبى أن يحلف، يخاف أن الميت يضره إذا حلف به وهو كاذب، فيحلف بالله كاذبًا، ولا يحلف بالميت كاذبًا؛ ولهذا يُروى أن بعضهم يقول: كيف تعصي الله وأنت ترى قبة القبر قريبة منك؟!.

قوله: (فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميتًا أو حيًا عند استجلابه لنفع...) مما يدل على أنهم يعتقدون أنها تضر وتنفع: أنهم يقولون: نحن لا نعتقد أنها تضر وتنفع، ولكنا نتخذها وسائط وشفعاء؛ لأنهم صالحون فيتوسطون لنا، وإلا فالضر والنفع بيد الله، يقول المؤلف: إنهم يقولون هذا بألسنتهم، ولكنهم في قلوبهم يعتقدون أنها تضر وتنفع، ولولا أنهم يعتقدون ذلك ما عبدوها.

ومن ذلك قولهم: (وعلى الله وعليك، وأنا بالله وبك) هذا تشريك بين النخالق والمخلوق؛ لأن الواو تقتضي التشريك، وأما (ثم) إذا قال: (وعلى الله ثم عليك، وأنا بالله ثم بك) فهذا لا بأس به؛ لأنه جعل المخلوق تابعًا للخالق، معطوفًا عليه بـ (ثم)، وأما بالواو فهذا يقتضي التشريك، تقول: جاء فلان وفلان، يعني اشتركا في المجيء، بينما تقول: جاء فلان بعني: لم يشتركا في المجيء فهذا بعد هذا، وهذا من معانى الألفاظ اللغوية.

فانظر ماذا يجعلونه من النذور لهم وعلى قبورهم في كثير من المحلات، ولو طُلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله تعالى لم يفعل، وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء.

فإن قلت: إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع، والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه! قلت: وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع، وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى، كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز.

الشكنرح

قوله: (فانظر ماذا يجعلونه من النذور لهم)؛ أي: انظر ماذا يفعلون من النذور للقبور، والذين شاهدوها يرون العجب العجاب عند البدوي وعند غيره؛ حيث يأتون بالأغنام وبالإبل وبالأموال والدراهم ويقيمون عندها أيامًا ويذبحون لها.

قوله: (ولو طُلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله تعالى لم يفعل)، لو طلب منه أن يتصدق على الفقراء والمساكين لم يفعل، بينما لو طلب منه أن ينذر للقبر بالأموال الطائلة لبادر إلى ذلك، وهذا دليل على أنهم يعظمونها أكثر مما يعظمون الله، وأنه يحلف بالله كاذبًا ولا يحلف بالصنم أو بالقبر كاذبًا، ويتحاشى من المعصية عند القبر، ولا يتحاشى من المعصية عند الكعبة وفي المساجد.

قوله: (فإن قلت: إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع...)، من أعظم شُبه القبوريين: يذهبون إلى القبور ليتبركوا بها ويستغيثوا بالأموات ويبنوا عليها مساجد؛ فتصبح مزارات ومشاهد تُذبح عندها القرابين، وتُدفع لها النذور والأموال، ويعكفون عندها أيامًا يطلبون الولد، ويطلبون

\_\_ الشَّنْرح -

الشفاء من المرض والرزق إلى غير ذلك، وهذا شيء معلوم لا ينكره أحد، فإذا نُهوا عن ذلك قالوا: نحن نعتقد أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله في ونعتقد أن الخير بيد الله، وإنما نقصد من هؤلاء الأموات أنهم ينجزون لنا ما نريد من الله، فهم الوسائط والشفعاء عند الله، فقط مجرد شفاعة ووساطة، ونحن نذبح لهم وننذر لهم من أجل هذا، وليس من أجل أنهم ينفعون ويضرون ولأننا نعلم أن الله هو الضار النافع وأن الأمر بيد الله.

يقول المؤلف ويقول غيره من الأثمة: إن هذا من فعل المشركين الأولين، فقد حكى الله ذلك عنهم في كتابه، مثلًا في سورة (يونس): ﴿وَيَقُولُونَ هَنَوُلَامَ شُفَعَتُونَا عِندَ اللهِ مَا لاَ يَضُرَّهُم وَلاَ يَنفَعُهُم وَيكُولُونَ هَنَوُلاَم شُفعَتُونا عِندَ اللهِ عَن دُونِ اللهِ مَا لاَ يضرهم ولا ينفعهم ويعترفون بهذا، وإنما يقولون: هؤلاء شفعاء لنا عند الله فقط، قال سبحانه: ﴿قُلَ اَتُنَيِّوُنَ اللهَ بِمَا لاَ يَسْمَلُمُ فِي السَّمَونَةِ وَلا فِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَقَلَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ الله وَالله وَسَلَمُ وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ الله عَن الله وَهُم يسمّونه شفاعة ووسيلة إلى الله ، قال: ﴿ سُبْحَننَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ هَا لا الله ، قال : ﴿ سُبْحَننَهُ وَتَعَالَى عَمّا يشركون .

قوله: ﴿ وَأَلُّ اَتُنْكُونَ الله لِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾؛ يعني: هل هؤلاء الوسطاء ينبهون الله لطلبكم والله لا يعلمه ولا يسمع دعاءكم حتى يأتي هؤلاء ويتوسطون عنده ويشفعون عنده! ، كما أن الملك والرئيس والمسؤول لا يدري عن حوائج الناس؛ حتى يأتي إليه الوسطاء والشفعاء ويبلغونه عن حوائج الناس وأحوال الرعية؛ لأنه بشر، أو ربما أنه يدري ولكنه لا يريد أن يقضي حوائج الناس، فهؤلاء يؤثرون عليه، فهل الله لا يعلم حتى يُبلَّغ؟! وهل الله لا يجيب حتى يأتيه الشافع ويؤثّر عليه؟! الملوك قد يؤثر عليهم الشفعاء، ولكن الله كالله لا يؤثر عليه الشفعاء، هو يريد - سبحانه ـ أن يرحم عباده، ويريد أن يقضي حوائجهم بدون أن يؤثر عليه أحد، فنزّه نفسه يرحم عباده، ويريد أن يقضي حوائجهم بدون أن يؤثر عليه أحد، فنزّه نفسه

نعم، إذا لم يحصل من المسلم إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقًا، ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل، وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرد الاعتقاد، فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور، وناداهم مستغيثًا بهم عند الحاجة، فهذا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط، فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من ذلك.

الشتزح

عن ذلك وسمّاه شركًا، وهم يقولون: ﴿ هَا لَكُمْ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللّهِ عَلَى الله الله أمركم أن تقدموا إليه هل الله أمركم أنكم تتخذون شفعاء عنده؟ ، هل أمركم أن تقدموا إليه واسطة؟ ؛ أمرهم الشيطان بهذا ، فلم يقتصروا على أنهم يوسطون لهؤلاء ، بل ذبحوا لهم ونذروا لهم ، وصرفوا لهم العبادة بالذبح والنذر والاستغاثة والدعاء وغير ذلك ، فهم يشركون بالله ، ويقولون: ﴿ مَا نَعَّبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونًا إِلَى اللّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣] ، لقد اعترفوا أنهم يعبدونهم .

قوله: (إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقًا) التوسل إلى الله يكون بأسمائه وصفاته، أو يكون بالأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله، كما في حديث الثلاثة الذين أواهم الغار، توسلوا بصالح أعمالهم فأنجاهم الله، وكذلك تتوسل بدعاء الصالحين الحاضرين وكما كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي في أن يغيثهم الله إذا أجدبوا، فلما مات النبي وصاروا يتوسلون بدعاء عمه العباس، أن يدعو لهم الله أن يغيثهم، فالتوسل المشروع يكون بدعاء الصالحين الحاضرين، أما التوسل بالأشخاص فهذا لا يجوز ولم يرد فيه دليل.

قوله: (وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور) وهنا مسألة يحسن التنبيه لها، إذا كان يتوسل ويتوسط ويتشفع عند الله بالمخلوق، فهذا على قسمين:

والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح، ولا تعظيم ولا اعتقاد؛ لأن المدعو هو الله سبحانه، وهو أيضًا المجيب، ولا تأثير لمن وقع به التوسل بالعمل الصالح، فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك!

\_ الشَّنرح -

القسم الأول: أن يصرف له شيئًا من العبادة؛ كأن يذبح للمخلوق، أو ينذر له، ويستغيث به، ويقول: هذا واسطتي عند الله، فهذا شرك أكبر، كما ذكره الله في سورة (يونس)؛ لأنه صرف العبادة لهذه الواسطة الذي يقدمها إلى الله في بزعمه، ويريد إنجاز طلبه من الله.

القسم الثاني: أن لا يصرف له شيئًا من العبادة للواسطة، وإنما مجرد أنه يقول: هذا رجل صالح مقرَّب عند الله وهو وسيلتي إلى الله، فيتوسط لي عند الله، فهذا بدعة.

قوله: (والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة)؛ لأنهم يفعلون لهم من العبادة ما هو بمنزلة الرشوة التي تقدم إلى الوسطاء عند الملوك، ويقولون مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَى الوسطاء عند الملوك، ويقولون مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَا لِيُقَرِّبُونَا فِي هذه العبادة لهم رشوة، فيرشونهم بالشرك بالله ﷺ

قُوله: (فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك!): فلو اقتصر على التوسل به بدون أنه يصرف له شيئا من العبادة للمتوسّل به، لصار بدعة، لأن الله لم يشرع هذا، ولم يقل: ادعوني بواسطة الصالحين، ادعوني بواسطة النبي عَلَيْ، ادعوني بواسطة فلان؛ بل قال: وأنعُونِ مهاشرة، وأَسْتَجِبُ لَكُو [غافر: ٢٠]، وفي الحديث الصحيح: ابنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأوَّلُ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَالْعَرْنِي فَالْعَرْنِي فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجُرُ» (١٠)، وهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٥٨).

وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكًا أو استقلالًا؟ ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوى الباطلة العاطلة، بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسانه: يا فلان، مناديًا لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب على نفسه، ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استقلالًا؛ فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في الأقطار اليمنية من قولهم: يا ابن العُجيل، يا زيلعي، يا ابن علوان، يا فلان يا فلان.

وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شاك؟ .....

\_ الشَّنرح -

لا يحتاج إلى واسطة، فهو يسمعك ويراك، ويعلم ما في قلبك، ويعلم حاجتك، فبمجرد أنك ترفع يديك إليه وتدعوه؛ فهو قريب مجيب .

قوله: (وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكًا أو استقلالًا)؛ أي: كلامهم ليس بصحيح.

قوله: (ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان...) فالذي يقول: إني لا أعتقد أنهم ينفعون أو يضرون تكذبه جوارحه إذا ذبح لهم أو نذر لهم، فهذا فعل الجوارح فيكذب قول اللسان إنه لا يعتقد فيهم، لولا أنه يعتقد فيهم النفع والضر ما ذبح لهم، ولا نذر لهم ولا استغاث بهم؛ ولذلك في يوم القيامة يستنطق الله الجوارح والجلود على أصحابها ويختم على أفواههم.

قوله: (كاذب على نفسه) فلولا أنه يعتقد في هذا الميت أنه ينفع ويضر ما ناداه ولا ذهب إليه.

قوله: (ومن أنكر حصول النداء للأموات...)؛ أي: عليه أن يبين لنا ما مقصود هؤلاء الذين ينادون هؤلاء الأموات، ما مقصودهم؟؛ إلا أنهم يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون، وإلا لما أتعبوا أنفسهم وذهبوا إليهم.

| وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم، ففي كل قرية ميت يعتقده |
|-----------------------------------------------------------------|
| أهلها وينادونه، وفي كل مدينة جماعة منهم، حتى إنهم في حرم الله   |
| ينادون: يا ابن عباس!،                                           |

- الشَّنرح -

قوله: (وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم) أي ما عدا ما عند الشيخ في اليمن، مما يعرفه من قومه، وما عند غيرهم أشد وأطم، وهذا صحيح، فما في الحجاز في وقته، وما في الشام ومصر شيء معلوم ولا ينكره إلا مكابر، ومن يريد أن يطلع فليذهب ويرى عند البدوي، أو عند الحسين، أو يذهب للعراق ويرى المشاهد، ومراقد الأئمة ماذا يصنع عندها، ويذهب إلى كربلاء، وكذا في مقام عبد القادر الجيلاني، ولا حول ولا قوة إلا الله.

قوله: (ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه) بل لا يستريحون ولا يستقرون إلا إذا صار في بلدهم ضريح، فالبلد الذي ليس فيه ضريح أكثرهم لا يطمئن فيه، إلا من منَّ الله عليه بمعرفة التوحيد، وإلا فالأكثر لا يستقرون إلا بوجود الضريح في بلدهم، فمثلًا: أهل الطائف، لديهم ضريح ابن عباس، فيقولون: يكفهم ابن عباس، وكلُّ قُطْرٍ فيه أضرحة أو ضريح، إلى أن منَ الله على هذه الجزيرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَلَّلُهُ وغيره من المصلحين؛ أمثال المؤلف والصنعاني وابن عبد الوهاب رحمهم الله وقد قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد، وقام بالدعوة وناصره آل سعود، فجاهدوا معه، فطهر الله هذه البلاد، أرض الحجاز، وأرض نجد وما حولها والحمد لله، فما طهرت هذه البلاد إلا بدعوة التوحيد وبالجهاد في سبيل الله من علمائها وولاة أمورها جزاهم الله خيرًا.

قوله: (حتى إنهم في حرم الله ينادون: يا ابن عباس)، ففي مكة كان في المقابر في المعلاة وغيرها قباب على القبور إلى أن فتحها الملك عبد العزيز كَالله، فأزال هذه القباب من المعلاة ومن غيرها.

يا محجوب!، فما ظنك بغير ذلك! فلقد تلطف إبليس وجنوده \_ أخزاهم الله \_ لغالب أهل الملة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الإسلام؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.

أين من يعقل معنى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ اللَّهِ عِبَادُ اللَّهِ عِبَادُ اللهِ عِبَادُ اللهِ عِبَادُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قوله: (ينادون: يا ابن عباس) في الطائف، (يا محجوب)، في الطائف مسجد المحجوب المعروف، يقولون إنه من الأولياء، وإذا أردت أن تطلع على ما كان في تلك البلاد من المصائب؛ فاقرأ في أول تاريخ ابن غنام، ذكر ما في هذه البلاد وما جاورها من الأضرحة.

- الشكرح -

قوله: (فلقد تلطف إبليس وجنوده - أخزاهم الله تعالى - لغالب أهل الملة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون)؛ يعني: أن إبليس وجنوده من علماء الضلال يروجون هذه الشبهات، وهذه الشائعات التي أهلكوا بها الناس الجهال، ولا يخفاكم حيل إبليس مع قوم نوح حين أتاهم وأمرهم بتصوير الصالحين بقصد تذكر احوالهم، ولما نصبوا الصور وطال الزمان ومات العلماء وجاء أناس يجهلون التوحيد؛ فعبدوها من دون الله.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادُ ﴾ وكل المخلوقات عباد، ﴿أَثَالُكُمْ ﴾ تحداهم الله فقال: ﴿ وَ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ الْمَهُمُ أَرَبُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَمُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعُينٌ يَبْعِرُونَ بَهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُم ﴾ [الأعراف]، وقال الله لنبيه محمد ﷺ: ﴿قُلُ ادْعُوا شُرَكَاءَكُم مُمْ كِيدُونِ ﴾ كلكم جميعًا، ﴿ وَالْمَوْنِ ﴿ إِنْ الْمَالِونِ ﴿ إِلَيْ الْمَالِونِ ﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا وَلِهِ لَا اللهِ اللّهِ اللّهُ السَيْلِينِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ المَالِدِينَ ﴾ واللّهُ المَالِدِينَ أَلَا اللهُ لَنْظِرُونِ ﴾ المَالِدِينَ أَلَا اللهُ الْمَالِدِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

- الشَّنرح -----

يَسْتَطِيعُونَ نَصَرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ ﴿ وَإِن تَدَعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُنَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمُ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَالْعَرَافَ]، فهي أصنام على صور رجال لها عيون ولها أذان ولها ملامح الإنسان، ولكنها لا تبصر ولا تتكلم؛ بل هي صور جامدة.

وقـولـه تـعـالــى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞﴾ [الــجـن] فالدعاء لله ﷺن، فلا يُدعى ميت ولا قبر ولا حجر ولا شجر.

قال تعالى: ﴿ وَالِحَكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَسْلِكُونَ مِن فِظِيدٍ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءًكُمْ وَلَقَ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ مَا يَسْبَحَابُواْ وَيَوْمَ الْقَيْسَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴿ [فاطر] يتبرؤون منكم، ﴿ وَلَا يُنْتِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤] وهو الله ﷺ وهذا مآل المشركين يوم القيامة، ففي الدنيا يعيشون على ضلال وعلى جهل وعلى شر، وفي الآخرة يلقون جزائهم عند الله.

قوله: (وقد أخبرنا الله - سبحانه - أن الدعاء عبادة في محكم كتابه) فالدعاء هو العبادة، قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ النَّعُونِ آسَتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيكَ فالدعاء عبادة، يَسْتَكُمُونَ عَنْ عِبَادَتِ ﴾ [غافر: ٢٠]؛ أي: عن دعائي، فسمّى الدعاء عبادة، قال على: قال على: قال على: قال النُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ وَالْعِبَادَةُ وَالْعِبَادَة وَالْعِبَادَة وَالدعاء، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَنْ عِبَادَتِ ﴾ فسمّى الدعاء عبادة، وفي الآية الأخرى سماه دينًا، فقال تعالى: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُؤْلِمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [غافر: ١٤]؛ أي: مخلصين له الدعاء، فسمى الدعاء دينًا.

رسول الله ﷺ: «إن الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»(۱)، وفي رواية: «مُخُّ الْعِبَادَةِ»(۲)، ثم قرأ رسول الله ﷺ الآية المذكورة، وأخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه والحاكم، وأحمد وابن أبي شيبة باللفظ المذكور.

وكذلك النحر للأموات عبادة لهم، والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم، والتعظيم عبادة لهم، كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع، والاستكانة عبادة لله الله على بلا خلاف.

- الشَّنرح –

قوله: (ثم قرأ رسول الله ﷺ الآية المذكورة)، وهي قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ انْتُعُونَ اَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ

قوله: (وكذلك النحر للأموات عبادة لهم)؛ أي عبادة للأموات كما أن دعاء الله عبادة له، وكذا من أنواع عبادتهم: الذبح لهم والنحر لهم، كما هو مشاهد عند عباد القبور؛ حيث يأتون بالأنعام \_ وقد تكون كثيرة \_ وينحرونها عند الضريح، وعند المشهد.

قوله: (والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم) فهم ينذرون في أموالهم وفي عقاراتهم نذورًا للأموات، والنذر عبادة قال تعالى: ﴿وَمَا آنفَقْتُم مِن نَكَذِر فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُذُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠].

قوله: (كما أن النحر للنسك... إلغ)؛ أي كما أن النحر والذبح عبادة لله، قال تعالى: ﴿ وَلَلْ لِرَبِكَ وَأَغْمَرُ ﴿ إِلَى الكُوثر ]، وقال تعالى: ﴿ وَلَلْ إِنَّ صَلَاتِ وَثَشَكِي وَعَيْاى وَمَمَاتِ لِلَهِ رَبِ إِلَى صَلَاتِي وَثَشَكِي وَعَيْاى وَمَمَاتِ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ أي: ذبيحتي، ﴿ وَلُو إِنَّ صَلَاتِي وَثُشَكِي وَعَيْاى وَمَمَاتِ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ لأ شَرِيكَ لَدُ وَبِلَاكِ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ السَّلِمِينَ ﴾ فَلُ أَغَيْرَ اللَهِ أَبْعِي رَبًا وَهُو

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٢٩٦٩). (٢) أخرجه الترمذي (٣٣٧١).

ومن زعم أن ثَمَّ فرقًا بين الأمرين فليهده إلينا، ومن قال: إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم، والنذر عليهم عبادتهم، فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبّر عنه لسانك، ......

- الشتنرح ----

رَبُّ كُلِّ شَيَّوْ... ﴿ الْأَنعام]، فالذبح عبادة، وفي السنة: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ الله الذي هو أعز شيء عنده، وإذا ذبحت لله تتصدق به على المحتاجين الذين يأكلونه، قوله: (النحر للنسك) أي: بنية العبادة شرعه الله جل وعلا، قوله: (والخضوع)، الخضوع حق لله، فأنت تركع لله ولا تركع لغيره، ولكن هؤلاء يركعون ويسجدون عند الأضرحة؛ إذا أقبلوا عليها ركعوا، أو إذا وقفوا عندها ركعوا، ويسجدون على أعتابها، فيتقربون إليها بالركوع والسجود، مع أن الركوع والسجود لا يجوز إلا لله سبحانه.

قوله: (ومن قال: إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم، والنذر عليهم عبادتهم)، فبعضهم يكابر ويقول: أنا لم أقصد بالذبح أو النذر لهم أني أعبدهم، ما قصدت إلا أنهم يقربونني إلى الله زلفى، ويشفعون لي إلى الله، ما قصدت عبادتهم، فنقول: إذًا لماذا ذبحت عندهم؟ ألم تأت بذبائحك وبهائمك وتذبحها عندهم؟ ما فعلت هذا إلا لأنك تريد التقرب إليهم بها، وإلا لماذا لم تذبحها بعيدًا، وتوزع لحمها إذا كنت تريد الصدقة؟.

قوله: (فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك) فإنهم إذا حزبهم أمر لا يدعون الله وإنما يدعون الأولياء والصالحين ويهتفون بأسمائهم، ويطلبون منهم الغوث والمدد، يقولون: المدد يا حسين، المدد يا عبد القادر، المدد يا فلان، وينسون الله على المشركون في الجاهلية إذا مسهم الضر أخلصوا الدعاء لله، والمشركون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٧٨).

فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك، وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت، وحملته إلى قبره؟؛ فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض، وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته أو أمر قد أردته، وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم،

الشكرح -

في هذه الأمة إذا مسهم الضر زاد شركهم، وزاد نداءهم للأموات.

قوله: (فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك)؛ أي: إذا كنت تهذي بشيء لم تقصده فأنت مجنون؛ لأن المجنون يهذي بشيء لم يقصده بقلبه فأنت من المجانين، وتقول: إنني لم أقصد، وأنت تهذي بلسانك وتصرخ وتنادي!، إذا أنت مجنون، تحتاج إلى من يُحكم وثاقك.

قوله: (وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت، وحملته إلى قبره؟) فمن يقول: أنا لا أذبح إلا لله، ولكن ذهبت لأذبح عند قبر الميت؛ نقول له: ما الذي يأتي بك إلى قبر الميت، لم لا تذبح لله في أي مكان من أرض الله بعيدًا عن القبور، فما ذهبت إليها إلا لأنك تقصدها.

قوله: (فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض)؛ أي: إذا كنت تقصد التقرب إلى الله والتصدق على الفقراء، فهم موجودون في كل مكان وليس فقط عند القبر، فالفقر قد يكون في جيرانك الذين حولك أو الذين في بلدك، اذبح وتصدق عليهم باللحم، انذر لله وأعطهم النذر، فلا تذهب للقبر.

قوله: (وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته)، العاقل لا بد أنه يقصد ما فعله وينوي ما فعله، أما المجنون فإنه يفعل بدون قصد.

قوله: (وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم)، ولا أحد يرضى أن يُقال له: أنت مجنون، مع أنه يقول: أنا ما قصدت، فهو يفعل ولا يقصد؛ ففعله فعل المجنون وهو ينكر وصفه بالجنون.

ولا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط أفعال المجانين، فإن كنت تصدرها مصدر أفعال العقلاء فأنت تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه، فرارًا عن أن يلزمك ما لزم عبّاد الأوثان الذين حكى الله عنهم في كتابه العزيز ما حكاه بقوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمّا ذَراً مِن الْحَرَثِ وَالْأَنْعُمِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَكذا لِلّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَكذا لِشُرَكَآبِاً فَاللّهِ الْانعام: ١٣٦]، وبقوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمّا رَزَقَنَهُمْ تَاللّهِ لَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمّا رَزَقَنَهُمْ تَاللّهِ لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمّا رَزَقَنَهُمْ تَاللّهِ لَا اللّهُ لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمّا رَزَقَنَهُمْ تَاللّهِ للللّهُ عَمّا كُنْتُمْ تَقَرَوْنَ (إِنْ فَاللّهُ اللّهُ اللّه

الشيّزح —

وقوله تعالى: ﴿وَجَمَلُواْ يَهُ مِمّا ذَراً مِن الْحَرْثِ وَالْأَنْكَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكذَا يِهَ بِرَعْمِهِمْ وَهَلَا الشَّرَكَآهِا قَد كانوا في الجاهلية يجعلون للأصنام نصيبًا من زروعهم أو من بهائمهم، ويجعلون لله نصيبًا منها أيضًا، فإذا جاء السيل أو حادثة وأتلفت ما لله، قالوا: الله غني عن هذا، وإذا جاءت الحادثة وأتلفت ما للضريح أو للقبر، أخذوا الذي جعلوه لله وجعلوه للضريح، ويقولون: الله غني عنه وهذا محتاج له، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَجَمَلُواْ يِبّهِ مِعَا ذَراً مِن الْحَرْثِ وَالْأَنْكَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكذَا يِلّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَكذَا لِشَرَكَآهِا أَن مَن الْحَرْثِ وَالْأَنْكَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكذَا يِلّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَكذَا لِشَرَكَآهِا أَن اللهُ عَني عنه وهذا يَصِلُ إلى الله وَمَا كَانَ يَقُو نَهُو يَصِلُ إلى الله عَني ولا يضره هذا؛ أما إذا أصيب نصيب الشه عني ولا يضره هذا؛ أما إذا أصيب نصيب الضريح قالوا: هذا عمكين وهذا يحتاج؛ فأخذوا نصيب الله وجعلوه في محل نصيب الضريح.

قوله تعالى: ﴿وَيَجْمَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَاللَهِ لَشَّنَانُ عَمَّا كُشُمُ تَقَرَّونَ ﴿ وَالْبَهَامُ مَنَ الْحَرْثُ وَالْبِهَامُ مَ وَالْبَهَامُ مَنَ الْحَرْثُ والْبِهَامُ مَ وَاللَّهِ لَشَّنَانُ عَمَّا كُنتُمُ تَقْتَرُونَ ﴾ سماه افتراءً، أقسم الله سبحانه بنفسه، ﴿ تَاللَّهِ لَتُشْنَانُ عَمًّا كُنتُمُ تَقْتَرُونَ ﴾ سماه افتراءً، وتوعدهم بأنه سيسألهم يوم القيامة.

•••••

\_\_ الشَّنرح -

بدأ الشيخ كَالله يرد على شبهات القبوريين التي يتعلقون بها، وهذه الشبهات قديمة وحديثة، يحتج بها المشركون، وقد ذكرها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب كَالله في كتاب مستقل سمّاه (كشف الشبهات)، والإمام الشوكاني ذكر طرفًا منها، وأشدّها قولهم: إن هناك فرقًا بين المشركين في الجاهلية الذين يعبدون الأولياء والصالحين، ويقولون: ﴿ يُعَرِّبُونًا إِلَى اللهِ زُلُفَيَ ﴾ بين المشركين في الجاهلية الذين يعبدون الأولياء والصالحين، ويقولون: ﴿ يُعَرِّبُونًا إِلَى اللهِ زُلُفَيَ ﴾ [بونس: ١٨]، ويقولون: ﴿ يُعَرِّبُونًا إِلَى اللهِ زُلُفَيَ ﴾ الله وبين المشركين القبوريين في هذه الأمة، والفرق هو أن المشركين الأولين لا يقولون: لا إله إلا الله، أما مشركوا القبوريين فهم يقولون: لا إله إلا الله، صار مسلمًا، فكيف تشبهون المسلمين الذين يقولون: لا إله إلا الله، بالمشركين الذين لا يقولون؛ لا إله إلا الله، بالمشركين الذين لا يقولون؛

أجاب عن هذا تَكُلُهُ بجواب شافِ ملخصه: ليس القصد من (لا إله الا الله) التلفظ بها فقط، بل لا بد من معرفة معناها والعمل بها، وهو ترك ما يُعبد من دون الله، لأن الرسول على قال: "مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ من دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ على اللهِ (١)، بهذا القيد "وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ من دُونِ اللهِ»، وهؤلاء الذين تدافعون عنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله، بل يقولونها ويعبدون غير الله، من الأولياء والصالحين؛ يذبحون لهم ويطوفون بقبورهم، ويعكفون عندها... إلى آخره، إذًا لا فرق بين مشركي القبوريين وبين مشركي الجاهلية وإن كانوا يقولون: لا إله إلا الله؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣).

فإن قلت: إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد،

————الشتارح —

لأن كلمة (لا إله إلا الله) ليس القصد التلفظ بها فقط؛ بل لا بد من الالتزام بما تدل عليه من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ومن قالها وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، ويذبح لغير الله فهو متناقض، وهو أسوأ من المشركين الأولين؛ لأن المشركين الأولين أبوا أن يتناقضوا؛ لأنهم عرب فصحاء، ففهموا أنهم إذا قالوها يلزمهم ترك ما يعبدونه من دون الله، وهؤلاء البلداء لم يفهموا معنى (لا إله إلا الله) كما فهمه المشركون، فهم قالوها وتناقضوا مع مدلولها، حيث أشركوا بالله كلى، ولم يكفروا بما يعبد من دون الله كلى أنهم يظنون أن (لا إله إلا الله) مجرد لفظ فقط، وهذا غلط واضح.

قوله: (إن المشركين)؛ أي: المشركون في الجاهلية (كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد)، فقد أبوا أن يقولوها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا فِيلَ لَمُمْ لَا الله الله يَسْتَكُمُونَ ۚ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِقُواْ عَالِهَتِنَا لِشَاعِي جَنُونِم ۖ فَيَ السَافات]، ولما قال لهم الرسول ﷺ: «قولوا: لا إله إلا الله»، قالوا: ﴿أَجَمَلَ النَّهُمُ أَنِهُ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ الشَّواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى الْكُلُمُ مِنْهُمْ أَنِ اللَّهُ وَحِلًا عَلَى اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ اللَّهُ وَاصْبِرُوا عَلَى اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ اللَّهُ وَاصْبِرُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله الله وحده الله كفرتم بالهتكم، ولكن اصبروا عليها ولا تتركوها، كما قال قوم نوح عَلِيهَا وَلا نَذَرُنُ عَالَهُ وحده لا كَفْرَتُم بالهتكم، ولكن اصبروا عليها ولا تتركوها، كما قال قوم نوح عَلِيها شريك له، فقالوا: ﴿لا الله الله الله الله المشركون، قالوا: لا تتركوا آلهتكم؛ لأنكم إذا قلتم (لا إله إلا الله) لزمكم أن تتركوا آلهتكم، وأن تتركوا آلهتكم، وأن تتركوا آلهتكم، وأن تقردوا الله بالعبادة.

وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها.

الشكرح

قوله: (وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها) يقرون بلا إله الله لفظًا لا معنى، فهم ينطقون بها، ولكن لا يلتزمون بمعناها ومدلولها، وهي لا تفيدهم شيئًا حتى يحققوا معناها ويلتزموا به، وهذه مسألة عظيمة يجب فهمها.

قوله: (قلت: هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم)؛ أي: هؤلاء القبوريون إنما قالوها بألسنتهم فقط، ولم يقولوها بقلوبهم وعملهم، فلم يتركوا ما نفته هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة تنفي وتثبت، تنفي العبادة عن غير الله، وتثبت العبادة لله وحده، فهم أخذوا مجرد اللفظ دون التزام بمعناه.

قوله: (قالوها بألسنتهم، وخالفوها بأفعالهم) هذا واضح، فهم يقولون: لا إلله إلا الله، ثم يقولون: يا علي، يا حسين، يا عبد القادر، يا بدوي... وهكذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٨٢).

أو عظمهم، أو نذر عليهم بجزء من ماله، أو نحر لهم فقد نزَّلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال، فهو لم يعتقد معنى (لا إله إلا الله)، ولا عمل بها، بل خالفها اعتقادًا وعملًا، فهو في قوله: (لا إله إلا الله) كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلهًا غير الله يعتقد أنه يضر وينفع، فعبده بدعائه عند الشدائد، والاستغاثة به عند الحاجة، وبخضوعه له وتعظيمه إياه، ونحر له النحائر، وقرب إليه نفائس الأموال.

الشكرح -

وَلَوْ سَمِعُوا مَا اَسْتَجَابُوا لَكُوْ ﴾ [فاطر: ١٤]، فلا يُقال: إن الأموات يُدعون فيما يقدرون عليه مثل الأحياء، بل هذا في الأحياء خاصة فيُطلب منهم ما يقدرون عليه، أما الأموات فلا يُطلب منهم شيءٌ أبدًا؛ لأنهم لا يقدرون على شيء.

قوله: (فقد نزّلهم منزلة الآلهة) الآلهة التي يُذبح لها ويُنذر لها وتُدعى ويُستغاث بها، فهم نزلوا القبور منزلة الآلهة (التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال) فهم التقوا مع المشركين في الفعل تمامًا وإن خالفوهم في مجرد النطق (لا إله إلا الله)، وهذا نطق فارغ من المعنى لا ينفعهم شيئًا.

قوله: (بل خالفها اعتقادًا وعملًا)؛ أي خالف القبوري لا إله إلا الله اعتقادًا بقلبه، وعملًا بأفعاله، فهي لا تنفعه ولا تدخله في الإسلام.

قوله: (فهو في قوله: «لا إله إلا الله» كاذب على نفسه)؛ لأنه متناقض، كيف يقول: (لا إله إلا الله) ثم يدعو غير الله، ويستغيث بغير الله، ويذبح لغير الله.

فلا بد أن يقول: (لا إله إلا الله) عارفًا بمعناها، عاملًا بمقتضاها، طاهرًا وباطنًا، ف(لا إله إلا الله) لها قيود وليست مجرد لفظ يقال باللسان، بل لها قيود كما في الحديث: «مَنْ قَالَ: لَا إِلٰه إِلا الله، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ من دُونِ اللهِ»(١)، فلابد من هذا القيد، قال على لما سئل: أي الناس أسعد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣).

وليس مجرد قوله (لا إله إلا الله) من دون عمل بمعناها مثبتًا للإسلام، فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية، وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلامًا.

فإن قلت: قد أخرج أحمد بن حنبل، والشافعي في «مسنديهما» من حديث عَبْد اللهِ بْنَ عَدِيِّ بن الخيار أن رجلًا من الأنصار حَدَّثَهُ أَنَّه أتى النَّبِيَّ عَيْلِيَ وهو في مجلسه، فَسَارَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ رسول الله عَلَيْ فَقَالَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إلله اللهُ؟»، قَالَ الأَنْصَارِيَّ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ:

الشكرح -

بشفاعتك قال: «مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلاَ الله خَالِصًا مِن قَلْبِهِ أَو نَفْسِهِ (١) ، بهذا القيد يكون قلبه معتقدًا لها، فمن قال: ((لا إِلَه إِلَّا الله) من دون عمل بمعناها مثبتًا للإسلام) فلا يدخل في الإسلام.

قوله: (فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية، وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلامًا)، فلو قالها هؤلاء الذين توافقوننا على أنهم مشركون وعكف على صنمه يذبح له، وينذر له، ويستغيث به، لم يكن مسلمًا عندكم؛ لأنه يعبد الأصنام، وأنتم تعبدون القبور، فلا فرق بينكم وبين من يعبد الأصنام، لكن أهل الجاهلية يأنفون من التناقض فاجتنبوا قول: (لا إله إلا الله)؛ لأنهم لو قالوها وبقوا على عقائدهم وعبادة غير الله لتناقضوا، وهم لا يريدون التناقض.

قوله: (فإن قلت: قد أخرج أحمد بن حنبل، والشافعي في مسنديهما من حديث عَبْد اللهِ بْنَ عَدِيِّ بن الخيار...)، وهذه شبهة أخرى، ففي حديث هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٩).

«أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَن مُحْمدًا رَسُولُ اللهِ؟»، قَالَ: بَلَى؛ وَلكن لا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: «أُولَئِكَ لَهُ، قَالَ: «أُولَئِكَ اللهُ، قَالَ: «أُولَئِكَ اللهُ عَنْ قَتلهم»(١٠).

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال: يا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وفيه: قال خَالِدُ بن الْوَلِيدِ ﷺ: يا رَسُولَ اللهِ

الشكزح ـ

الأنصاري يقول: (وَلا شَهَادَةَ لَهُ)، (وَلا صَلاةً لَهُ)، مع أنه يقول: (لا إله إلا الله)؛ لأنه يقولها بلسانه فقط، ولا يتجنب ما يناقضها وما يبطلها، فهي لا تنفعه، فقال على: (أُولَئِكَ الَّذِينَ نهاني اللهُ عَنْ قَتلهم)؛ لأنهم يظهرون الإسلام، ولم يظهر منهم شيء يناقض هذه الكلمة، أما لو ظهر منهم شيء يناقضها لا تنفعهم، ولا يدخلون في الإسلام، والقبوريون ظهر منهم علانية ما يبطل هذه الكلمة، فمن قال: (لا إله إلا الله) يُكف عنه، ويحكم بإسلامه، فإن ظهر منه ما يناقضها حُكم عليه بالردة عن الإسلام.

قوله: (وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال: يا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهُ...)، هذا رجل من الخوارج الذين يغمطون الرسول على ويقول هذا الرجل للرسول على: "اتق الله». إلى غير ذلك، ومع هذا لم يقتلهم الرسول على، لماذا؟ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله، فيُقبل إسلامهم ظاهرًا، حتى يظهر منهم ما يناقض (لا إله إلا الله) فيُحكم عليهم بالردة، ولم يقتلوا درءًا للمفسدة؛ فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا حكم المنافقين، فالرسول على لم يتعرض لهم؛ لأنه لو قتلهم لقال الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه؛ لأن ظاهرهم أنهم صحابة، ثم يصير قتلهم صدًا عن

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد (۲۳٦٧٠)، الموطأ (۵۹۲)، سنن البيهقي (۱٦٦٠٢)، مسند الإمام الشافعي (۱٤٩٣٠)، وفي سنن أبي داود: ﴿إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ ۗ (٤٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٩٠٥).

ألا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فقال: «لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي»، فقال خَالِدٌ: وَكَمْ مِن مُصَلِّ يقول بِلِسَانِهِ ما ليس في قَلْبهِ، فقال رسول اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ» (١).

- الشكرح -

الإسلام، لقول الرسول ﷺ: «لَا يَتَحَدَّثُ الناسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» (٢)، فدرءًا لهذه المقولة تركهم رسول الله ﷺ، وقال ﷺ: (إني لم أؤمَرْ أَنْ أَنْقُبَ عن قُلُوبِ النَّاسِ) لكن من ظهر منه أنه يدعو غير الله، ويستغيث بغير الله، ويذبح لغير الله، كما عند القبوريين، فمن أظهر الخير قبلناه، ومن أظهر الشر أخذناه به، فليس لنا إلا الظاهر، أما القلوب فلا يعلمها إلا الله ﷺ.

قوله: (ومنه قوله ﷺ لأسامة بن زيد ﷺ لما قتل رجلًا من الكفار...)، هذا الحديث في الصحيح، أن جماعة من الصحابة غزوا قومًا من الحُرقة، بأمر الرسول ﷺ، فصبّحوهم ونصرهم الله عليهم، وفر رجل منهم، فلحقه أسامة بن زيد وأحد الأنصار، فلما أدركوه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وقتله أسامة بن زيد بعدما قال: لا إله إلا الله، فلما قدموا على الرسول ﷺ، أخبروه، فعتب على أسامة وغلّظ عليه، وقال له: «يا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ ما قال لَا إله إلا الله؟»، قال: «كان مُتَعَوِّذًا» أي: قالها يتقي بها السيف، قال ﷺ؛ «هلا شققت عن قلبه، فماذا تصنع بلا إله إلا الله، إذا

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٢٦٩ ـ ٦٨٧٢)، وصحيح مسلم (٩٦).

قلت: لا شك أن من قال (لا إله إلا الله)، ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد؛ فهو مسلم محقون الدم والمال إذ جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يقولوا لَا إله إلا الله، وَيُقِيمُوا الصَّلَاة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة، وَيَحجُّوا الْبَيْت، وَيَصُومُوا رَمَضَانَ»(١).

. الشكرح .

جاءت يوم القيامة؟» فما زال يكررها، حتى قال أسامة: «تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَم أَكُنْ أَسُلُمْتُ قبل ذلك الْيَوْمِ»(٢)، من ندمه على ما فعل.

وهذا يدل على القاعدة: أن من قال (لا إله إلا الله) فإنه يُكف عنه ويحكم بإسلامه، فإن تبين منه ما يناقض (لا إله إلا الله) حُكم بكفره، والحاصل من غباد القبور، أنهم يقولونها ولكن يظهر من أفعالهم ما يناقض لا إله إلا الله، من الذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بغير الله وغير ذلك من أنواع العبادات، فهؤلاء ليسوا مثل هذا الرجل الذي قتله أسامة، فالرجل الذي قتله أسامة منهر منه شيء يخالفها، فقد استعجل أسامة منهي وقتله، وهذه قاعدة عظيمة، أن من قال: (لا إله إلا الله) يكف عنه ويحكم له بالإسلام، فإن تبين منه ما يناقضها حُكم بردته، وهذه قاعدة عظيمة في الإسلام.

قوله: (قلت) هذا الجواب عن هذه الوقائع والأحاديث.

قوله ﷺ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ...) الحديث، فلم يكتف ﷺ بقولهم (لا إله إلا الله) بل قال: (وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيَحجُوا الْبَيْتَ، وَيَصُومُوا رَمَضَانَ)؛ أي: يأتون بأركان الإسلام، أما لو أنهم قالوا: (لا إله إلا الله) وأبوا أن يصلوا، أو أن يدفعوا الزكاة أو أبوا أن يصوموا رمضان أو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥ ـ ٣٩٢ ـ ١٣٩٩ ـ ٢٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مسند الإمام أحمد (١٩٩٣٧ ـ ٢١٨٠٢)، وسنن أبي داود (٢٦٤٥).

وهكذا من قال: (لا إله إلا الله) متشهدًا بها شهادة الإسلام، ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام، فالواجب حمله على الإسلام، عملًا بما أقر به لسانه، وأخبر به من أراد قتاله؛ ولهذا قال على الأسامة بن زيد ما قال.

وأما من تكلم بكلمة التوحيد، وفعل أفعالًا تخالف التوحيد؛ كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات، فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد.

- الشَّنرح \_\_\_\_

أبوا أن يحجوا حجة الإسلام، فإنه لا يحكم ببقائهم على الإسلام، بل يُحكم بأنهم مرتدون.

وقوله: (وهكذا من قال: لا إله إلا الله...) إذا قال: لا إله إلا الله، فإنه ينتظر فيه، فإن استقام عليها وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصلى وصام، وحج بيت الله مع الاستطاعة فهو مسلم، وإن أبى أو جحد أو ترك ركنًا من أركان الإسلام متعمدًا؛ فإنه لم يستقم على (لا إله إلا الله)، فقول: (لا إله إلا الله) مقيد بقيود منها ما في هذا الحديث: أنه لا بد أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويأتي بأركان الإسلام، فهذا قيد في حكم من قال: (لا إله إلا الله) أنه إذا مضى عليه وقت يتمكن فيه من الإتيان بأركان الإسلام.

وكذلك من قال: (لا إله إلا الله) ثم مات في الحال أو قُتل، ولم يتمكن من العمل فإنه يحكم بإسلامه ويعامل معاملة المسلمين: فيُغسّل ويُكفن، ويُصلى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين.

قوله: (فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد)، فمن قال: (لا إله إلا الله) وخالفها بأفعاله بالشرك بالله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بالأموات، والدعاء للأموات؛ فهذا تناقض في قوله: (لا إله إلا الله)، ف(لا إله إلا الله) ليست مجرد لفظ يُقال بدون التزام وعمل، فمن (فعل أفعالًا تخالف التوحيد) مثل

الشكرح -

الشرك بالله، أو ترك شيء من أركان الإسلام متعمدًا؛ كمن يقول: (لا إله إلا الله) لكنه لا يصلي أو يقول: (لا إله إلا الله) ولكنه يمنع الزكاة؛ فهذا ليس بمسلم؛ لأنه (تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد).

قوله: (ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبًا للدخول في الإسلام)؛ أي: لو كان مجرد النطق بـ (لا إله إلا الله) يكفي، ولو فعل ما فعل من المخالفات والمتناقضات لها لنفعت اليهود والنصارى؛ لأنهم يقولون: (لا إله إلا الله)، لكن مع ذلك يقولون: ﴿عُرَيْرٌ أَبْنُ اللّهِ ﴿ وَالْمَسِيحُ أَبّنُ اللّهِ ﴾ ﴿ المَسِيحُ أَبّنُ اللّهِ ﴾ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَا الله ) مع ذلك يقولون: ﴿عُرَيْرٌ أَبْنُ اللّهِ هُوالْمَسِيحُ أَبّنُ الله على الله الله الله ) مع هذه المقالات والاعتقادات، وعزير قيل أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقيل: إنه رجل صالح من بني إسرائيل.

وكذلك: (وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين)، أي: لكان المنافقون مؤمنين حقًا ويدخلون الجنة مع أن الله قال فيهم: ﴿إِنَّ اللَّنَفِقِينَ فِي الدَّرَكِ النَّسَفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥]، وقال: ﴿إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُتَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فِي جَمِعًا ﴾ [النساء: ١٤٠]، وهم يقولون: (لا إله إلا الله)، بل يصلون مع المسلمين ويزكون، ويجاهدون مع المسلمين ظاهرًا، وقلوبهم مُنكرة والعياذ

وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد؛ بل لم تنفع الخوارج فإنهم من أكمل الناس توحيدًا، وأكثرهم عبادة، وهم كلاب النار،.....كلاب النار،

الشكزح

بالله، و﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ [الفتح: ١١]، فليسوا مؤمنين، بل هم شر من الكفار، وتحت الكفار في جهنم.

قوله: (وجميع هذه الطوائف الثلاث) الذين هم: اليهود، والنصارى، والمنافقون، (يتكلمون بكلمة التوحيد)، ولكنهم يخالفونها.

وكذلك: (بل لم تنفع الخوارج)، وهم قوم خرجوا على على بن أبي طالب وغلوا في الدين، وكفّروه وكفّروا الصحابة، واستحلوا دماء المسلمين، فقاتلهم عليَّ فيه؛ عملًا بأمر الرسول في فيهم، وكسر شوكتهم، وأبطل كيدهم، وهكذا كلما ظهر لهم قرن قُطع إلى أن تقوم الساعة، لأنهم يُكفرون المسلمين، ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار، كما في الحديث الصحيح: "يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ»(۱)، فالخوارج لا يقاتلون الكفار، وإنما يقاتلون المؤمنين، كما أخبر عنهم الرسول في الله يقاتلون الكفار، وإنما يقاتلون المؤمنين، كما أخبر عنهم الرسول في الله الله المؤمنين، كما أخبر عنهم الرسول المؤمنين،

وقوله: (وهم كلاب النار)، جاء في الحديث: «الْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ» (٢)، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، لكنهم يتشددون في العبادة، يقول الرسول على فيهم: «تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مع صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مع صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مع عَمَلِهِمْ، ويقرؤون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ » (٣)، مع أنهم يقولون: لا إله إلا الله، فما نفعتهم (لا إله إلا الله) لما خالفوها ولم يلتزموا بها.

قوله: (فإنهم من أكمل الناس توحيدًا) فالخوارج ليس عندهم شرك، ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٤٤). (٢) أخرجه ابن ماجه (١٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٥٨).

وقد أمرنا رسول الله على الله بقيل بقتلهم مع أنهم لم يشركوا بالله، ولا خالفوا معنى لا إله إلا الله، بل وحدوا توحيده، وكذلك المانعون للزكاة

- الشَّنرح -

يعبدون القبور، ولا يدعون إلا الله، هذا معروف عنهم، ويجتهدون في الصلاة، والصيام، والعبادة، ولكن على غير هدى، فما نفعهم ذلك مع الغلو، فقد أخبر عنهم على بأنهم كلاب النار.

قوله: (وقد أمرنا رسول الله ﷺ بقتلهم)، حيث قال ﷺ: «فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فإن في قَتْلِهِمْ أجرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يوم الْقِيَامَةِ»(١)، وقال ﷺ: «لَيْنْ أَنَا أَذْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»(٢)، مع أنهم يقولون: (لا إله إلا الله).

قوله: (وكذلك المانعون للزكاة)، هذا مثال آخر، ففي عهد أبي بكر في، لما مات رسول الله في ارتدت فنام من العرب، ومنهم مانعوا الزكاة، قالوا: إن الله قال: ﴿ فُذ ينَ أَمْزَلِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيم بِهَ النوبة: الزكاة لغير الزكاة عذا خطاب للرسول في وقد مات، فلا ندفع الزكاة لغير الرسول؛ فعزم أبو بكر الصديق في على قتالهم، فجادله عمر وغيره من الصحابة وقالوا: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رسولُ اللهِ في: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إله إلا الله فَمَنْ قال لا إله إلا الله عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إله الله أَمَنْ قال لا إله إلا الله عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إله الله أَمَنْ قال لا إله إلا الله عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ السَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فإن الزَّكَاةَ حَتُّ المَالِ»، وهي ركن من أركان الإسلام، ثم قال: "والله لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُا إلى رسول اللهِ في لَقَاتَلْتُهُمْ" )، فما كان من عمر والصحابة إلا أن اقتنعوا، وقاتلوا مع خليفة رسول الله في كان من عمر والصحابة إلا أن اقتنعوا، وقاتلوا مع خليفة رسول الله في فقاتلها منعي الزكاة وهم يقولون: لا إله إلا الله، بل يصلون، ولكنهم منعوا ركنًا من أركان الإسلام، فقاتلهم الصديق ومعه الصحابة؛ فهذا دليل على أنه فانه من أركان الإسلام، فقاتلهم الصديق ومعه الصحابة؛ فهذا دليل على أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۱۱). (۲) أخرجه البخاري (۳۳٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٩٩ ـ ١٤٠٠).

هم موحدون لم يشركوا، ولكنهم تركوا ركنًا من أركان الإسلام، ولهذا أجمعت الصحابة والله على قتالهم، بل دل الدليل الصحيح المتواتر على ذلك، وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولوا لَا إِلٰه إِلا الله، وَيُقِيمُوا الصَّلَاة، وَيُؤتُوا الزَّكَاة، وَيَحجُوا الْبَيْت، وَيَصُومُوا رَمَضَانَ، فَإِذَا فَعَلوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِني دِمَاءَهُم وَأُموالهم إلا بِحَقِها»(١).

\_\_ الشكرح -

لا يكفي قول: (لا إله إلا الله)؛ لأنه لا يكفي أداء بعض أركان الإسلام وترك البعض الآخر عمدًا.

قوله: (ولكنهم تركوا ركنًا من أركان الإسلام)، فهم لا يدعون إلا الله، ولا استغاثوا بغير الله، ولا ذبحوا لغير الله، ولكنهم منعوا الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام.

قوله: (ولهذا أجمعت الصحابة على قتالهم)، لما أقنعهم الصديق بذلك، وذكر لهم الأدلة؛ فاقتنعوا وسلموا وجاهدوا مع الصديق الله الله الأدلة؛

قوله ﷺ: («أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولوا: لا إِلٰه إِلا الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ»)، فلم يقل: حتى يقولوا: (لا إِلٰه إِلا الله) فقط.

وقوله ﷺ: («إلا بحقها»)، فلو فعلوا شيئًا يخالف حق (لا إله إلا الله)، وجب قتالهم، والزكاة من حقها، الصلاة من حقها، صيام رمضان من حقها، حج بيت الله الحرام من حقها، قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ الشّعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَر فَإِنَّ ٱللّهَ غَنِي أَنْسَكِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فالذي يترك الحج جحودًا وهو يقدر عليه متعمدًا يعتبر كافرًا؛ لأنه ترك ركنًا من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥ ـ ٣٩٢ ـ ١٣٩٩ ـ ٢٩٤٦).

فمن ترك إحدى هذه الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال، وأعظم من ذلك التارك معنى التوحيد، أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال.

فإن قلت: هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، .....يفعلونه شرك،

— الشَّنرح -

أركان الإسلام وإن كان يقول: (لا إله إلا الله)، فالإسلام لا يتجزأ، الإسلام وحدة كاملة، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ وَامَنُوا ادَّخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً ﴾ [البقرة: ٢٠٨]؛ أي: الإسلام، فالسلم يعني الإسلام، فادخلوا فيه كافة، لا تأخذون بعضه، وتتركون بعضه.

قوله: (فمن ترك إحدى هذه الخمس)؛ يعني: أحد أركان الإسلام الخمس، وأيهما أشد: الذي يذبح وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله، أو الذي يمنع الزكاة وهو يوحد الله ويفرده بالعبادة، ومع هذا جاحد الزكاة لا يدخل في الإسلام، فكيف بالذي منع الركن الأول وهو شهادة أن (لا إله إلا الله).

قوله: (وأعظم من ذلك التارك معنى التوحيد)؛ أي: تارك الركن الأول، وهو التوحيد، إذا كان من ترك الصلاة، أو ترك الزكاة، أو ترك الصيام أو الحج: يكفر ويجب قتاله، فكيف بمن ترك الركن الأول الذي هو التوحيد، وأشرك بالله، ودعا غير الله، وذبح لغير الله، فهذا من باب أولى.

قوله: (أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال) في أنه يجحد معنى التوحيد، وينكر معنى (لا إله إلا الله).

هذه الشُّبه إذا فهمتها نفعك الله بها وأزال عنك إشكالات كثيرة.

وهذا التقدير والافتراض من المؤلف يريد به الرد على القبوريين؛ لأنه يفترض للقبوريين عذرًا، فيرد عليه فيقول: (فإن قلت)؛ يعني: على فرض كونه (هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك) ولو علموا لتركوه ولم يقربوه، والجواب عن ذلك: أنهم يفسرون الشرك بغير معناه، ولم

بل لو عرض أحدهم على السيف لم يُقر بأنه مشرك بالله، ولا فاعل لما هو شرك؛ بل ولو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم يفعله.

. الشَّنرح -

يعلموا أن ما يفعلونه هو الشرك؛ لأنهم يفسرون الشرك بغير معناه، ويقولون: ما نفعله ليس من الشرك، فيقول المؤلف: الشرك ليس هو باعتبار الإنسان حتى يكون خاضعًا لتفسيره وتعبيره، وإنما الشرك عبادة غير الله، بأي نوع من العبادة: بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة بأي نوع من أنواع العبادة، هذا هو السرك، كما أن التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة، فكذلك الشرك هو عبادة غير الله، فتفسير الشرك ليس موكولًا إليهم ولا إلى غيرهم، فليس هو أمر اصطلاحي يُجرُونه إلى ما يريدون، فما يفعلونه هو الشرك، ولو لم يعرفوا أنه شرك، أو قيل لهم: ليس هذا بشرك، إنما هذا توسل بالصالحين، وطلب للشفاعة من الصالحين، فهذا هو الذي كان المشركون الأولون في الجاهلية يفعلونه، فهم يقولون: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونًا إِلَى اللّهِ زُلُفَى ﴾ [الزمر: ٣]، ينوسط لنا، ويقولون: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونًا إِلَى اللّهِ زُلُفَى ﴾ [الزمر: ٣]، بذلك وهو كونهم لم يعتبروا ما هم عليه شركًا، فمن وقع في الشرك فهو مشرك، سواء فسره بهذا أو بذاك.

قوله: (بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله) لأنه يجحد أنه مشرك، وفي يوم القيامة يقولون: ﴿وَاللّهِ رَبّنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] يحلفون بأنهم لم يكونوا مشركين في الدنيا ولن يعذرهم الله، مع أنهم حلفوا بأنهم ليسوا مشركين، فلم ينفعهم ذلك، فالشرك ليس هو حسب اصطلاح الناس يفسرونه بما يريدون، بل الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، لا يصرفه عن ذلك لا تأويل ولا اصطلاح، هذا هو الجواب بالاختصار، ثم هؤلاء إذا حُذروا وقيل لهم: هذا شرك، وهذا باطل يقولون: لا، أنتم وهابية!، أو أنتم خوارج! فيردون على من نصحهم وبين لهم، ولا يقبلون البيان، فلو فرضنا أنهم لا يعرفون، فإننا إذا بيّنا لهم لم يقبلوا،

قلت: الأمر كما قلت، ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة: أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري، أو فعل فعلًا كفريًا.

----- الشتزح \_

ويقولون: أنتم المخطئون، والمغالطون، أنتم الخوارج، أنتم الوهابية، أنتم من اتباع ابن تيمية!، وهكذا يقولون.

قوله: (لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري، أو فعل فعلًا كفريًّا) فكونه يعتبر أن الذي هو عليه ليس بشرك لا ينفعه، ما دام أن ما فعله شرك أو كفر فقد أشرك أو كفر نظرًا لما فعله، أما كونه لا يدري، وينكر ويقول: هذا ليس بشرك، هذا توسل، أو طلب للشفاعة، هذا احترام للأولياء والصالحين، أنتم لا تقدِّرون الأولياء والصالحين، ولا تحترمون الأولياء والصالحين! فنقول: هل احترامهم بعبادتهم؟؛ فليس احترام الأولياء والصالحين بأن يُتَّخذوا شركاء لله ﷺ، ليس هذا من تقديرهم، بل هذا مما ينهون عنه ويحذرون منه، فـ (من جاء بلفظ كفري، أو فعل فعلًا كفريًّا) فليس كل من ادعى الجهل يُعذر؛ كالذي يكون في بيئة لم يبلغه شيء، فلم يبلغه القرآن، ولم تبلغه السنة، ولم تصل إليه الدعوة، فهذا يمكن أن يُعذر، أما إنسان بلغته الدعوة وسمع القرآن، أو هو يحفظ القرآن بالقراءات العشر ويتغنى به، ولكنه يدعو غير الله، ويذبح لغير الله، فهذا قد بلغته الحجة، وقامت عليه، لأن القرآن صريح في النهي عن الشرك، وقد بيّن القرآن أن الشرك هو عبادة غير الله، وهو دعاء غير الله، ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا [الجن]، القرآن بين هذا، وبين أن من أنواع الشرك دعاء غير الله، وهؤلاء يدعون غير الله ليلًا ونهارًا ويبكون وينسون الله ﷺ يبكون عند الأضرحة ولا يبكون في المساجد، بل يتعلقون بالأضرحة أكثر مما يتعلقون بالمساجد؛ لأنهم مفتونون والعياذ باله.

وعلى كل حال: فالواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يُبلّغهم الحجة الشرعية، ويبين لهم ما أمره الله ببيانه، وأخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه \_ كما حكىٰ ذلك لنا في كتابه العزيز \_،

قوله: (... أن يبلغهم الحجة الشرعية)؛ أي: يجب على كل من علم بأفعالهم الشركية أو رآها؛ فنحن لا ننظر إلى أنهم يعتقدون أنه شرك، أو لا يعتقدون، أو لا يدرون، لا ننظر إلى هذا، بل نحن ندعوهم إلى الله، ونبين لهم أن هذا الفعل الذي يفعلونه شرك وكفر بالله كالى لا يمنعنا جهلهم بالحال أننا ندعوهم ونبين لهم، لنقيم عليهم الحجة، وأيضًا نحن نقول لهم هذا شرك، وإن كانوا يقولون: نحن لسنا بمشركين، نقول لهم: هذا شرك، فالشرك ليس ما تعتبره أنت شركًا!، أو تفسره أنت، الشرك هو نفس دعوة غير الله، وعبادة غير الله، علينا أن نبلغهم الحجة الشرعية، قطعًا لعذرهم.

فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات، ويستغيث بهم عند حلول المصيبات، وينذر لهم النذور، وينحر لهم النحور، ويعظمهم تعظيم الرب \_ سبحانه \_: إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه، وأنزل كتبه في ذمه، وأخذ على النبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد، ويعبدوه وحده.

- الشكرح \_

ذمتك وتخرج من الكتمان، ولا يُعدم من يقبل، ولو واحدًا، قال ﷺ: «فَوَاللهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لك من حُمْرِ النَّعَم»(١).

قوله: (فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات...)؛ يعني: يجب عليه أن يبين لهم ويقول: إن ما تفعلونه من هذه الأمور هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، ويبين لهم أن الشرك ليس هو باعتبارهم، أو باصطلاحهم، أو بما يقوله لهم أهل الضلال، فالشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، وأنتم تعبدون غير الله، فأنتم مشركون.

قوله: (وأخذ على النبيين أن يبلغوه عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد، ويعبدوه وحده)، قال تعالى: ﴿وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ﴾؛ أي: جميع السرسل، ﴿إِلَّا نُوحِىَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنّا فَأَعَبُدُونِ﴾ أي: جميع السرسل، ﴿إِلّا نُوحِىَ إِلَيْهِ أَنّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنّا فَأَعَبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥] هذا الذي عهد الله به للأنبياء، وعهد به لأتباع الأنبياء أن يبلغوا الناس أن لا إله إلا الله جل وعلا، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وأن صَرْفها لغيره شرك أكبر، يبينون للناس هذا، قد يقال: لا يقبلون منا!، فنقول: ليس عليك أنهم يقبلون بل عليك أن تبلغ ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلّا ٱلْبَلَكُمُ الشورى: ٤٨]، وأما الهداية فهي بيد الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٤٢).

فإذا علموا بهذا علمًا لا يبقى معه شك ولا شبهة، ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمٰن، وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية، ويعودوا إلى ما جاءهم به رسول الله على من الهداية؛ فقد حلّت دماؤهم وأموالهم، فإن رجعوا وإلا فالسيف هو الحكم العدل كما نطق به الكتاب المبين، وسُنَّة سيد المرسلين في إخوانهم المشركين.

\_\_\_\_\_الشَّنرح -

أي: إذا بلغتهم وعلموا أن ما هم فيه شرك لا يبقى فيه شك ولم يقبلوا بعد البيان (فالسيف هو الحكم العدل كما نطق به الكتاب المبين، وسنة سيد المرسلين في إخوانهم) من (المشركين)، قال تعالى: ﴿قَنْنِلُوا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحْرِّمُونَ مَا حَكَّمٌ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِيرَ أُوتُوا ٱلكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴿ [التوبة]، وقال: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَّنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَلْتُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِّ [التوبة: ٥] فأمر الله بقتال المشركين بعد الدعوة، فالدعوة أولًا، ثم إذا لم يقبلوا فلا بد من القتال تحت راية وولاية مسلمة، هذا هو الخطاب للرسول ﷺ ولمن يلى الأمر بعده، فالقتال لا يقوم به إلا ولى الأمر، والمسلمون تبع لولي أمرهم وتحت رايته، فليس لكل أحد أن يأخذ سيفًا ويقتل من أمامه ويقول: هذا مشرك، فهذه فوضى وهذا ينفر عن الدعوة، ويوصف من فعله بأنه من المخربين كما هو الواقع الآن؛ فالأعداء لبّسوا على الإسلام ما ليس منه بسب تصرفات بعض المتحمسين على غير طريق شرعى، وعلى غير بصيرة، فالأمور لها ضوابط، والأمور لها طرق، فليست الأمور فوضى، خذ السيف واقتل!، دمر!، افعل ما ترى وهكذا، فالأمور منظمة، والأمور لها طرق، ولها بيان.

فإن قلت: فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه، ثم نوحًا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمدًا عليه وسائر إخوانه من الأنبياء.

قلت: أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه، ويدعون لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما.

الشكرح

هذه شبهة ثانية، وهي أنهم يقولون: نحن نطلب من الأولياء والصالحين أنهم يشفعون لنا عند الله، والدليل على هذا أن أهل المحشر يوم القيامة يطلبون من أولي العزم أن يشفعوا لهم عند الله ليخلصهم من الموقف، ويريحهم من الموقف الذي طال عليهم وشق عليهم، ويتقدمون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد ولله فهذا دليل على أن دعاء الأولياء والصالحين ليس بشرك؛ لأن الناس يوم القيامة يطلبوا من أنبياء الله أن يشفعوا لهم عند الله، ويتوسطوا لهم عنده.

فالجواب عن هذا واضح وهو: أن أهل المحشر يطلبون من الأنبياء الأحياء أن يدعوا لهم، وطلب الدعاء من الإنسان الحي: جائز، وليس هذا مما نحن فيه، فأنتم تدعون أمواتًا، وتطلبون منهم وتدعونهم، أما أولئك فهم يخاطبون الأنبياء الأحياء بعد البعث والنشور، فهناك فرق بين هذا وهذا.

قوله: (يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه) هم لا يدعونه، ولا يستغيثون به ولكن يقولون: «اشْفَعْ لَنا إِلَى رَبِّك» (١)؛ فهو يدعو: (لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف)، يطلبون منهم الدعاء، فطلب الشفاعة: يعني طلب الدعاء من الحي وهو جائز، تقول: يا أخي، ادعُ الله لي، (وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما)، الشفاعة حق، وهي أن يدعو الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧١٢).

وقد كان الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ يطلبون من رسول الله ﷺ في حياته أن يدعو لهم.

\_\_\_\_\_الشَنح \_\_\_\_\_

لأخيه، فصلاتنا على الميت شفاعة له، فطلب الدعاء من الرجل الحي الصالح جائز، بل هو من الأسباب المشروعة، فلا يُقاس عليه دعاء الأموات، لأن الميت لا يقدر أن يدعو لك؛ بل هو بحاجة إلى دعائك لأنه لا يقدر أن يدعو لك؛ لأنه لا يقدر على شيء أبدًا، انقطع عمله كما في الحديث: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ»، قد عملها في حياته، واستمر نفعها بعده وهو الوقف، «أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ»، بأن درّس العلم، أو ألف المؤلفات النافعة، وقد بقيت ينتفع بها، فهذه يجري ثوابها على الميت، «أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ» (أَو صَالِح يَدْعُو لَهُ» (أَنْ عالميت. فالحي يدعو لأبيه الميت.

قوله: (وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله على في حياته أن يدعو لهم) قصة الاستسقاء حينما دخل رجل يوم الجمعة والنبي على يخطب، وقال: "يا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتْ الْمُوَاشِي، وَانْقَطَعَتْ السَّبُلُ، فَادْعُ الله يُغِيثُنَا»، فرفع النبي على يديه الشريفتين واستغاث، فنشأت السحابة في الحال، ورعدت وأمطرت وسالت الأودية، ولم يخرجوا من المسجد إلا والطرقات ممتلئة واستمر المطر لمدة أسبوع، فدخل ذلك الرجل ثم قال: "يا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتْ الْأُمُوالُ وَانْقَطَعَتْ السَّبُلُ فَادْعُ الله يُمْسِكُهَا»، فرفع النبي على يديه وقال: "اللهم حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا، اللهم على الْآكام وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» (٢)، فانقطعت في الحال، وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس.

فطلب الدعاء من الحي لا بأس به، ولكن الكلام في طلب الدعاء أو الشفاعة أو تفريج الكربة من الميت.

قوله: (يطلبون من رسول الله على في حياته أن يدعو لهم)، فلما مات طلبوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۳۱).

. الشكرح -

قوله: (كما في حديث: يا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي منهم)، الرسول على قال في الحديث الطويل: «عُرِضَتْ عَلَيَ الْأَمُمُ، فَجَعَلَ يَمُرُ النبي معه الرَّجُلنِ»؛ يعني: لم يتبعه من قومه إلا رجل واحد أو رجلان، «وَالنَّبِيُ معه الرَّهْطُ» أي: دون العشرة، «وَالنَّبِيُ ليس معه أَحَدُ»، فهناك أنبياء لم يتبعهم أحد من أممهم، «وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ»؛ فهناك أنبياء لم يتبعهم أحد من أممهم، «وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ»؛ يعني: كثرة، «فَرَجَوْتُ أَنْ تكون أُمَّنِي، فَقِيلَ لي: انْظُرْ، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ، وَسِي عَلِيهُ من أكثر الأنبياء أتباعًا، «ثُمَّ قِيلَ لي: انْظُرْ، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ فَقِيلَ: هذَا اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي منهم»، مَوْلَاءِ أُمْتُكَ وَمَعَ هَوُلاءِ سَبُعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ»، فقام عكاشة بن محصن على فقال: "يا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي منهم»، منهم، ثقال بها عُكاشَةُ»(٢)، فلم يقل له الرسول على أنت لا تستحق، أنت لست مثل فلان، بل قال له: سبقك بها عكاشة، فقوله: (ادْعُ الله تستحق، أنت لست مثل فلان، بل قال له: سبقك بها عكاشة، فقوله: (ادْعُ الله تستحق، أنت لست مثل فلان، بل قال له: سبقك بها عكاشة، فقوله: (ادْعُ الله تستحق، أنت لست مثل فلان، بل قال له: سبقك بها عكاشة، فقوله: (ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي منهم)، فيه دليل على طلب الدعاء من الحي الحاضر.

قوله: (وقول أم سليم) عَيْنًا، فإنها لما قدم النبي عَيْنِةِ المدينة مهاجرًا أتته

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰۱۰).

«يا رَسُولَ اللهِ، خَادِمُكَ أَنَسٌ ادْعُ اللهَ له»، وقول المرأة التي كانت تُصرع: «يا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ لي»، وآخر الأمر سألته الدعاء بأن لا تنكشف عند الصرع، فدعا لها.

| من | • | ء | ما | >_ | لد | ١ | ١ | بو | لب | ط | ي | ز | أر | ب | 4 | اب | و | _ | 4 | 2 | 31 | ( | ٠ | م  | ä  | ع   | ما | ج | _   | 5  | 變  | 1843 | ٥٤ | ماد | رث | إر | منه    | و |   |      |
|----|---|---|----|----|----|---|---|----|----|---|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|----|----|-----|----|---|-----|----|----|------|----|-----|----|----|--------|---|---|------|
|    | • |   | •  |    | •  |   |   | ٠. | •  |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   | ٠. | ٠. | ••• |    | • | ، ، | ره | کو | در   | Î  | إذا | ļ  | ني | القَرَ | ١ | س | أويد |
|    |   |   |    |    | _  |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |   |   | _ | 7 | رح | _ |   | لث | 1. |     |    |   |     |    |    |      |    |     |    |    |        |   |   |      |

بابنها الصغير أنس بن مالك على، وقالت: "يا رَسُولَ اللهِ، هذا أُنَيْسٌ ابْنِي أَتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ فَادْعُ اللهَ لَهُ" (١) ، فكان أنس بن مالك خادم رسول الله، خدمه حتى مات عليه الصلاة والسلام، والشاهد من هذا أنها قالت: (ادْعُ اللهَ له) فطلبت من الرسول على الدعاء له ولم ينكر عليها، دعا له أن يحسن الله عمله، وأن يطيل عمره، فحسن عمله، وعُمّر حتى جاوز المائة على، فالشاهد من هذا أنها طلبت من الرسول على أن يدعو الله لابنها، وهذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي الحاضر، وهذا لا إنكار فيه.

قوله: (وقول المرأة التي كانت تصرع)؛ يعني: يصيبها الجن بالصرع فتتكشف، فجاءت إلى رسول الله على وطلبت منه أن يدعو الله لها بالشفاء، فقال لها: "إن شِنْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ»، فقالت: «أَصْبِرُ، إني أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ»(٢) فَدَعَا لها، الشاهد من هذا: أن هذه المرأة طلبت من الرسول على أن يدعو لها، ودعا لها على جواز طلب الدعاء من الحي.

قوله: (ومنه إرشاده ﷺ لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من أويس القرني إذا أدركوه)، أويس القرني رجل صالح من أهل اليمن كان بارًا بأمه، أخبرهم النبي ﷺ عن شأنه وقال: من لقيه فليطلب منه الدعاء، وجاء مع حجاج اليمن، فجاء عمر إليهم فسأل عنه فدلّوه عليه، فقال: أنت أُويْسُ بن عَامِرٍ؟ قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٤۸۱). (۲) أخرجه البخاري (۲۵۲).

ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب.

وغير ذلك مما لا يحصر، حتى أن رسول الله ﷺ قال لعمر لما خرج معتمرًا: «لَا تَنْسَنَا يا أُخَيَّ من دُعَائِك» (١).

فمن جاء إلى رجل صالح، واستمد منه أن يدعو له، فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات، بل هو سُنَّة حسنة،

– الشكرح —

نعم، قال: ادعُ الله لي (٢)، فهذا دليل على جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح الحاضر، لم يطلب منه عمر إلا لما قدم وجاء وقابله، فطلب منه الدعاء.

قوله: (ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب)<sup>(۳)</sup> كذلك تدعو لأخيك الغائب هذا فيه فضل عظيم ينفعه بإذن الله، فدعاء الصالحين إذا قبله الله ينفع المدعو له.

الرسول على عمر لما أراد أن يعتمر، قال له: (لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِن دُعَاثِكَ)، فهذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي الحاضر، وهذا ليس مثل طلب الدعاء من الميت الهامد الفاني.

قوله: (فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات) فهناك فرق بينهما، فرق بين الحي والميت، الميت قال الله فيه: ﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَقَ سِمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُونِ ﴾ [فاطر: ١٤].

قوله: (بل هو سُنَّة حسنة)؛ أي: أن طلب الدعاء من الحي سُنَّة ثابتة وشريعة حسنة، وهو من التعاون بين المسلمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١٩٥)، والترمذي (٣٥٦٢)، وأبو داود (١٥٠٠).

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم (Y0EY).

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم (٢٧٣٢) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَّا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللهِ ﷺ أَنْ الْمَلُك: وَلَكَ بِمِثْلٍ».

وشريعة ثابتة، وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء؛ ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة: «سَلُ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ»(١)، وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزيز.

| والحاصل: أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| الشيّرح                                                  |  |

قوله: (وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء) فالذي يطلبه أهل المحشر من الأنبياء هو من هذا الباب، من طلب الشفاعة من الأحياء.

قوله: («سَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُسَفَعْ»)؛ لأن الرسول على النوم بأنه سيشفع لأهل المحشر لم يذهب إلى ربه على الفور، ويطلب منه أن يفصل بينهم، بل سجد تحت العرش، ودعا ربه وأطال السجود والدعاء، حتى قيل له: «يا محمد ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ» فاستأذن ربه، كما قال تعالى: ﴿مَن ذَا اللّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلاّ بِإِذَنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وأيضًا لا بد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين في نجاته من النار، والمؤمن تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله؛ فيخرج من النار إذا دخلها، أو أن لا يدخلها.

قوله: (وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به في كتابه العزيز)، قال تسعالي: ﴿وَمِنَ ٱلنَّلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُّودًا ﴿ ﴾ [الإسراء]. وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى لأهل المحشر؛ لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة من خصائصه على.

قوله: (والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧١٢).

عليها، ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم، بل يحسن ذلك.

وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون، ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته، وكذلك شفاعة من يشفع لا تكون إلا بإذن الله، كما ورد بذلك القرآن الكريم، فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال.

واعلم: أن من الشّبه الباطلة التي يوردها المعتقدون في الأموات: أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية؛ لأنهم إنما الشّرح \_\_\_\_\_\_

عليها)، والحي يقدر أن يدعو، والميت لا يقدر على الدعاء.

قوله: (ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم)، وليس خاصًا بالنبي على فكل رجل صالح تطلب منه أن يدعو الله لك.

قوله: (وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون) كالأنبياء والصالحين.

قوله: (ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله، وإرادته، ومشيئته)، فلا ينفع الدعاء إلا بذلك.

قوله: (فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال) لأن هناك من يأخذ المطلق ويستدل به، ولا ينظر إلى القيد إما لجهله وإما لضلاله، فلا بد أن تربط الأدلة بعضها ببعض؛ لأنها يفسر بعضها بعضًا، ويقيد بعضها بعضًا، وينسخ بعضها بعضًا.

قوله: (واعلم: أن من الشّبه الباطلة التي يوردها...)، هذه الشبهة يرددونها في كل مناسبة، ولكنها لا تنفعهم، ذلك لأنه لا فرق بين من دعا صنمًا أو دعا رجلًا صالحًا، كله شرك، وليس النظر إلى المدعو فقط، النظر إلى أن هذا عبادة لغير الله سواء أكان صنمًا أو ملكًا من

يعتقدون في الأولياء والصالحين، وأولئك اعتقدوا في الأوثان والشياطين.

وهذه الشبهة داحضة تنادي على صاحبها بالجهل، فإن الله \_ سبحانه \_ لم يعذر من اعتقد في عيسى الله \_ وهو نبي من الأنبياء \_، بل خاطب النصارى بتلك الخطابات القرآنية، ومنها:

. الشتزح \_\_\_\_\_

الملائكة أو نبيًا أو رجلًا صالحًا؛ لا فرق في الشرك بين هذا وهذا، ولا يقول هذه الكلمة أو هذه الشبهة إنسان يتصور ما يقول، إنما هي المكابرة فقط، هذا من حيث الحكم، أما من حيث الواقع فإن قولهم: إن المشركين الأولين يعبدون الأصنام ونحن نعبد الصالحين، وفرق بين الصالحين والأصنام، فالواقع أن الأولين لم يقتصروا على عبادة الأصنام، بل كانوا يعبدون الصالحين، فالنصارى مثلًا يعبدون المسيح وهو رسول من رسل الله، وقد ذكر الله في حقهم ما ذكر من أن هذا شرك، وأن المسيح سيتبرأ منهم يوم القيامة، ﴿مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَّا أَمْرَتَنِي بِلِهِ أَنِ أَعْبُدُواْ أَلِلَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمٌّ [المائدة: ١١٧]، فالنصارى عبدوا رسولًا من الرسل، وكذلك هناك من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الصالحين مثل قوم نوح، قالوا: ﴿ لَا نَذَرُنَّ مَالِهَ نَكُرُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا شُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوفَ وَنَسَرًا ﴾ [نوح: ٢٣]، وهذه أسماء رجال صالحين، لما ماتوا صوروهم ليتذكروهم فينشطوا على العبادة؛ ثم زين لهم الشيطان عبادة هذه الصور، فلا فرق بين عبادة الصنم أو عبادة الرجل الصالح، وهذا في القرآن الكريم، كما قال جل وعلا: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنَفُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُكُونَ هَلُوكُونَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَنْنَيْتُوكَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَلَوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ شُبَّكَنَهُ وَتَمَكَّلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِيونِ اللهِ الصنم يشفع عند الله! ، هل أحد يشفع عند الله إلا بإذنه؟ وهل الشافع يُعبد من دون الله؟، ويُذبح له

الشكزح

وينذر له ويتقرب إليه؟، فهذا أمر واضح على أن هذه حجة داحضة، ومع هذا يكررونها ويرددونها، وهذه هي أوائل الشبه التي أجاب عنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كَلَّلَهُ في كتاب «كشف الشبهات»، فلا تنفعهم إذا رددوها.

الشكزح –

فالعبادة حق لله، هما يكون لي إي اي: مستحيل، هـ أن أقول ما ليس لي يعتني إن كُتُ مُلتُهُ فَقَدْ عَلِمتَكُم مَا في نَفْسِى وَلا أَعَكُم مَا في نَفْسِكَ إِلَكَ أَنَ عَلَمُ الْفُيُوبِ مَا قُلْتُ لَمْتُم إِلّا مَا آمَرَتَنِي بِيهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّه رَبّي وَرَبّكُم وَكُنتُ عَلَيْم شَهِيدًا مَا دُمَتُ فِيم فَلَنا تَوَقَيْتِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْم وَأَنتَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ شَهِيدُ إِلَى إِن تُعَذِّبُم فَإِنّكَ مَن الرّقِيبَ عَلَيْم وَأَنتَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ شَهِيدُ إِلَى إِن تُعَذِّبُم فَإِنّكُم وَمِيدُ عَلَيْم وَاللّه عَلَى وَوس الأشهاد وفضحهم على عبدالصنم ومن عبد الرسول، لا فرق في ذلك، كما قال الله على من المشركين ومع عبوديهم: ﴿وَرَبّوم يَحْشُرُهُم وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ عَلَيْتُهُ أَصَلَكُم ومع عبوديهم: ﴿وَرَبّوم يَحْشُرُهُم وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه فَيقُولُ عَلَيْتُهُ أَصَلَكُم وَما يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه فَيهُولُ عَلَيْتُهُ أَسَلَكُم وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه فَيهُ عَن المشركين ومع على عبدوديهم: ﴿وَرَبّوم يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه فَيهُولُ عَلَيْتُهُ أَسَلَكُم وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه فَيهُولُ عَلَيْتُهُ أَسَلَكُم وَمَا يَعْبُدُونَ الله عبدوا الله الله عبدوا من المشركين ومع المن الله عبدوا الله أن يكون الملائكة شركاء له كما يزعم دُونِكَ مِن أَوْلِيكَ مِن أَوْلِيكَ مِن أَولِيكَهُ [الفرقان] نزهوا الله أن يكون الملائكة شركاء له كما يزعم وإنما عبادتهم للجن أي الشياطين؛ لأنهم هم الذين أمروهم بهذا وزينوه لهم، وقالوا: ﴿ فَنَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَصَعَمُ عِمْ مُوجِ مُ يكونون إلى النجاة. وأيا فأبطل الله وقالوا: ﴿ فَنِلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِولُ الله على النباداة.

قوله: (ولا شك أن عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء) فإذا كان الله أبطل عبادة المسيح، وعبادة الملائكة وهم أفضل من الأولياء والصالحين الذين يتعلق بهم القبوريون، فبطلان عبادة القبوريين للصالحين من باب أولى.

قوله: (وقد نهى أمنه أن تغلو فيه كما خلت النصارى في عيسى عليه)

ولم يمتثلوا أمره، ولم يمتثلوا ما ذكره الله \_ سبحانه \_ في كتابه العزيز

الشكرح -

كما في الحديث الصحيح الذي قال فيه ﷺ: ﴿ لَا تُطُرُونِي \* يعني: لا تغلوا فيَّ، «كما أَطْرَتِ النَّصَارَى ابنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عبد اللهِ وَرَسُولُهُ»(أَ)، فنهى أمته أن تقع فيما وقعت فيه النصارى من الغلو فيه ﷺ، وأخبر عن نفسه أنه عبد لله عَلَى، وليس شريكًا لله عَلَى، فهذه مقالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمن عبدهم من دون الله ﷺ، فكيف بالأولياء والصالحين؟! والرسول منعهم من ألفاظ أصلها جائز، ولكن لما كانت وسيلة إلى الغلو منعهم منها، وذلك لما كان هناك منافق يؤذي المؤمنين، فقال أحدهم: «قُومُوا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ من هذا الْمُنَافِقِ»، فقال رسول الله ﷺ: «لا يُستغاث بي وإنما يُستغاث بالله»(٢)، مع أن الاستغاثة بالمخلوق القادر الحي جائزة، قال تعالى عن موسى على الله المعالمة عن المعالمة ا ﴿ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُّوهِ ﴾ [القصص: ١٥]، فالاستخاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، وهم طلبوا منه شيئًا جائزًا أن يدحض أو يردع المنافق لئلا يؤذيهم، ويمنعه من ذلك، ولكن لفظة «نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ»، الرسول على منها خشية عليهم من الشرك والغلو، وهذا من سد الذرائع، ولما جاءه وفد من العرب وقالوا له: «يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا"، فقال لهم ﷺ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أو بَعْضِ قَوْلِكُمْ، السَّيِّدُ الله تبارك وتعالى، وإنما أنا عبد الله ورسوله»، فمنعهم أن يقولوا: سيدنا، مع أنه سيد البشر، كما قَالَ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يوم الْقِيَامَةِ وَلا فخر»، ومع هذا خشي عليهم من الغلو، فنهاهم عن أن يقولوا هذه الكلمة: «يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا» (٣٠٠.

قوله: (ولم يمتثلوا أمره)؛ أي: لم يمتثل هؤلاء القبوريون أمره ﷺ، فلم يمتنعوا من الغلو في حقه مثلما غلت النصاري.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٥). (٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

من قوله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ [آل عمران: ١٢٨] ومن قوله: ﴿ وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَا مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِيَعْمِ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِيَعْمِ لَا يَوْمُ لِلْ يَعْمِ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِيَعْمِ لِلْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهُ أَنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، وما قاله رسول الله ﷺ أنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، وما قاله

- الشنزح \_\_\_\_

والله جل وعلا قال لرسوله محمد ﷺ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ وَذَلْكُ أَنه لَما قَنت يدعو على المشركين وقال: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فلانًا وفلانًا» (١) أناس سماهم بأسمائهم، فقال الله جل وعلا: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْمَ أَوْ يُعَذِّبَهُمَ وَالْمَائِهُمَ ظَلِيْمُوكَ ﴿ الله عمران]، وقد أسلم هؤلاء وحسن إسلامهم، وصاروا من المجاهدين في سبيل الله ﷺ فالرسول ﷺ ليس له من الأمر شيء، فلا يُدعى مع الله، ولا يُطلب منه الحوائج وهو ميت عليه الصلاة والسلام، ولا يُطلب منه الا يقدر عليه إلا الله ﷺ؛ لأنه بشر، وهذا واضح جدًّا.

قوله: (وما حكاه عن رسول الله ﷺ أنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٦٠).

رسول الله عَلَيْ لقرابته الذين أمره الله بإنذارهم بقوله: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّهُ وَمِن اللهِ عَلَى الله الله الله الكل واحد منهم قائلًا: «يا فلان ابن فلان لا أُغْنِي عَنْك من اللهِ شيئًا، يا فلانة بنت فلان لا أُغْنِي عَنْكُمْ من اللهِ فيئًا».

. الشَّنرح -

ولما نزل عليه قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِرَتُكُ ٱلْأَقْرِينَ ﴿ وَالشعراء]، قام ﷺ وقال: هيا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اشْتُرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِن اللهِ شيئًا، يا عَبّاسُ بن عبد الْمُطّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِن اللهِ شيئًا، يا عَبّاسُ بن عبد الْمُطّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِن اللهِ شيئًا، وَيَا صَفِيّةُ عَمَّةَ رسول اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِن اللهِ شيئًا، وَيَا صَفِيّةُ عَمَّةٍ رسول اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِن اللهِ شيئًا، وَيَا صَفِيّة عَمَّةٍ مِن مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِن اللهِ شيئًا، وَيَا صَفِية بنت عبد المطلب عمة الرسول ﷺ وأم الزبير بن العوام، فإذا كان لا يملك لهؤلاء شيئًا فكيف يملك لغيرهم، هذا إنذار، فأنذرهم أن يتكلوا على قرابتهم من الرسول ﷺ بدون عمل صالح، فالقرابة لا تنفع بدون عمل صالح، قرابتهم من الرسول ﷺ لم يملك لابنه شيئًا، فلا ينجي الإنسان يوم يملك لأبيه شيئًا، فلا ينجي الإنسان يوم القيامة إلا عمله الصالح، ولا تنقذه قرابته من الأنبياء.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

فانظر \_ رحمك الله \_ ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه، المخالف لما في كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ كما يقوله صاحب البردة \_ رحمه الله تعالى \_:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم

. الشَّنزح ـ

قوله: (ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه)، كالذين يغلون في قرابة الرسول، وأهل البيت، فإذا كان الرسول لا يملك شيئًا فكيف بغيره من قرابته، وهو نص على ذلك في عمه وعمته وابنته، فكيف يملك لهؤلاء شيئا من دون الله رهياً!!

قوله: (كما يقول صاحب البردة رحمه الله تعالى)، ليته لم يترحم عليه، فصاحب البردة هو البوصيري، أصله مغربي ونشأ في بلاد بوصير من مصر، فسمي (البوصيري)، وكان شاعرًا يغلو في الرسول على ويمدحه بالمدائح الشركية، ومنها قوله في البردة: (يا أكرم الخلق) يخاطب الرسول ، (عند حلول الحادث العمم) يعني: يوم القيامة، فهو يقول: ليس لي أحد ألوذ به يوم القيامة إلا أنت، يعني الرسول: ونسي الله وكان نسأل الله العافية، ولم يقتصر على هذا، بل قال:

إن لم تكن في معادي آخذًا بيدي فضلًا وإلَّا قبل: يا زلَّة القدم هذا عناك أشد من هذا الغلو، ثم أشد من هذا قوله:

## فإنَّ من جودك الدُّنيا وضرَّتها ومن علومك علم اللُّوح والقلم

هل على الأرض غلو أشد من هذا، ومع هذا يرددون هذه البردة الشركية، ويطبعونها الطباعة الفاخرة، وعلى الورق الفاخر، ويوزعونها أكثر مما يطبعون المصحف الشريف، ويقرؤونها في الموالد كل سنة ويرددونها، وهى شرك صريح لا خفاء فيه.

فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله على وغفل عن ذكر ربه، ورب رسول الله على إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا باب واسع، قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب، ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من الأسباب.

ومن ذلك قول من يقول مخاطبًا لابن العجيل:

هات لي منك يا ابن موسى إغاثة عاجلًا في سيرها حشاشة فهذا محض الاستغاثة ـ التي لا تصلح لغير الله ـ .....

قوله: (فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله ﷺ)، ففي قوله: (ما لي من ألوذ به) نفى كل ملاذ؛ حتى نسي الله ﷺ.

قوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون)، فالمصيبة يسترجع عندها، وهذه مصيبة.

قوله: (وهذا باب واسع قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام) فقد تلاعب الشيطان بالمدّعين للإسلام، حتى خاطبوا غير الرسول على بأشد من هذا الغلو، من الأولياء والصالحين، فيستغيثون بهم، ويذبحون لهم، وينذرون لهم، ويهتفون بأسمائهم إذا وقعوا في شدة أن يخلصوهم، هذا شيء معروف ومشاهد ولا أحد ينكره، إلا من شاء الله من الصالحين.

قوله: (ومن ذلك قول من يقول مخاطبًا لابن العجيل)، فأحدهم يستغيث بابن عجيل، ولا يستغيث بالله ﷺ، وابن عجيل ميت، فهو يستغيث بالميت، ويحثه على العجلة في إغاثته، وينسى الله ﷺ.

 لميت من الأموات، قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من السنين، ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله إنما وقعا من قائليهما لغفلة، وعدم تيقظ، ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية، ولو نُبها لتنبها ورجعا، وأقرًا بالخطأ، وكثيرًا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة، وقد سمعنا ورأينا.

| ، من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه | فمن وقف على شيء        |
|-------------------------------------|------------------------|
|                                     | إيقاظه بالحجج الشرعية، |
| الشَّنرح                            |                        |

قوله: (لميت من الأموات، قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من السنين)؛ يعني: ابن العجيل الذي يناديه ويستغيث به، فبينه وبينه مئات السنين فهو ميت، رميم، ومع هذا يستغيث به.

قوله: (ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله إنما وقعا من قائليهما لغفلة، وعدم تيقظ، ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية)، هذا ليس بصحيح، فليس عن غفلة، ولا عن جهل، وإنما عن قصد، وتعظيم النبوة لا يكون بالغلو.

قوله: (ولو نُبّها لتنبها ورجعا، وأقرًا بالخطأ، وكثيرًا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة، وقد سمعنا ورأينا)؛ أي هذا يقع من غير البوصيري وفي غير ابن العجيل، يقع الغلو في الأولياء والصالحين، ويعتبرونه من الدين، والذي لا يقول هذا فإنهم يصفونه بأنه يتنقص الصالحين، فعبادة الصالحين عندهم تعتبر تقديرًا لهم كما يقولون!.

قوله: (فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية)، فلم يحصل هذا في الناس إلا لما سكت كثير من العلماء عن تعليم العقيدة الصحيحة، وشرحها للناس، والدعوة إليها، والنهي عن الشرك، فلما سكت العلماء حدث هذا في الناس، فهذا من

فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما أسلفناه.

وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى؛ فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل، وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس،

– الشكزح —

تقصير أهل العلم، وسكوتهم، تجد في المجتمع علماء ولكنهم ساكتون، يأكلون ويشربون ولا يحركون ساكنًا مما يقع حولهم وبجوارهم من الشرك الصريح؛ وبذلك صار مألوفًا عند الناس، وربما يحتجون بهؤلاء العلماء ويقولون: لو كان هذا شركًا ما تركونا ولا سكتوا عنه، فسكوت العلماء هو المصيبة.

قوله: (فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما أسلفناه)، فلا بد أن يبين للناس أسباب الشرك ويُحذّرون منه، ويُدْعُون إلى التوحيد، ولا يُغفل عنه، ولكن الآن حدث في وقتنا من يثبطون عن التوحيد، ممن يقولون: إنهم يدعون إلى الله، وينتسبون للدعوة، ويقولون: لا تذكروا التوحيد، لا تنفروا الناس! اتركوا الناس على عقائدهم، اجعلوهم يتحابون ويتعاونون، ويساعد بعضهم بعضًا، وأما العقائد فكل له عقيدته، يا سبحان الله!، كيف يكون هذا الكلام ممن يقول: إنه يدعو إلى الله؟ يدعو إلى ماذا إذًا، إذا لم يدع إلى التوحيد فإلى ماذا يدعو؟؛ حتى إنهم يطالبون بإزالة هذا من كتب المقررات في المدارس، فيطالبون بإزالة كتب العقيدة من المناهج في المدارس، ومنهم من وصف فيطالبون بإزالة كتب العقيدة من المناهج في المدارس، وهناك جماعات فيطالبون بإزالة كتب العقيدة من المناهج في المدارس، وهناك جماعات وجماعة تخلي مناهجها من الدعوة إلى التوحيد؛ لأنها تنفر الناس بزعمهم وهم قصدهم التجميع فقط.

قوله: (وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس)، البردة والهمزية للبوصيري، ذكر في الهمزية نموذجًا مما قال فيها:

كيف ترقى رقيك الأنبياء ياسماء ما طاولتها سماء

ووقع \_ أيضًا \_ لمن تصدى لمدح نبيّنا ﷺ ولمدح الصالحين والأئمة الهادين ما لا يأتي عليه الحصر، ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة.

فليس المراد إلا التنبيه والتحذير: ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الشَّرح الشَّرح الله مثل البردة أو أشد، وقد جاء من نظم على نهج البردة ونهج الهمزية، مثل أحمد شوقي وغيره، فهذا معناه تأييد وإحياء لهذه

القصائد الشركية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قوله: (ووقع أيضًا لمن تصدى لمدح نبينا والمدح الصالحين والأئمة الهادين ما لا يأتي عليه الحصر)، ويكفي في مدح النبي عليه المحصر)، ويكفي في مدح النبي عليه المحلس الخلق، وسيد أنه عبد الله ورسوله، وانه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه أفضل الخلق، وسيد ولد آدم، وأن الله رفع له ذكره، فلا يذكر الله إلا ويذكر بعده الرسول علي كما في الأذان والإقامة والخطب، وقال الله جلّ وعلا له: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذَرُكَ ﴿ الله الشرح]، وهذا يكفي عن الغلو والإطراء في حقه على، فنحن نذكره بما شرع الله، ونمدحه بما مدحه الله به، ونقتصر على هذا، وكذلك الأولياء والصالحين نحبهم ونقدرهم ونقتدي بهم، ولكن لا نغلو فيهم وندعوهم من دون الله على، ونجعلهم شركاء لله في العبادة.

قوله: (فليس المراد إلا التنبيه والتحذير): فالمراد من هذا هو التذكير والتحذير والهداية بيد الله عن الله الله الله عن الناس الجهل والغشاوة والتقليد الأعمى، وأما من عاند بعد البيان فهذا أمره الناس الجهل والغشاوة والتقليد الأعمى، وأما من عاند بعد البيان فهذا أمره إلى الله، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِئَ الله يَهْدِى مَن يَشَامُ وَهُو القصص].

وقوله تعالى: ﴿وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الذارياتِ أَمر اللهُ رسوله ﷺ بقوله: ﴿وَذَكِرُ ﴾؛ أي: فذكر الناس، ثم علل ذلك بقوله: ﴿ فَإِنَّ

﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران].

واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرًا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركًا قد يخفى على كثير من أهل العلم،

. الشكرح -

الذِكْرَىٰ نَفَعُ الْمُوْمِينَ فلا نقول: إن الذكرى لا تنفع مثلما يقوله البعض: اتركوا الناس على ما هم عليه، فهذا شيء تعودوا عليه، والله على قال: ﴿وَذَكِرٌ فَإِنَّ النَّاسِ على ما هم عليه، فهذا شيء تعودوا عليه، والله على قال: ﴿وَذَكِرٌ فَإِنَّ الذِكْرِينَ نَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ما الذي حول الأمة من الجاهلية إلى أمة مسلمة مجاهدة في سبيل الله الله على الله على الله على أسلموا وحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله على ما الذي حول الأمة من أمة جاهلة أمية إلى علماء فطاحل سادوا العالم بعلمهم، إلا التعليم النافع، فنحن لا نياس أبدًا، قال على الله على الله كَانْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لك من خمر النَّعَمِهُ الله عرهم لاستشرى الشرك في الأرض، ولهلكت الأمة، ولكن بدعوة هؤلاء الصالحين أنقذ الله من أراد الله هدايته.

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله: (قد يخفى على كثير من أهل العلم)، يخفى على كثير من أهل العلم فكيف على كثير من أهل العلم فكيف بالعوام، والرسول على قال المعاذ الله الله الله على تَقْدَمُ عَلَى قَوْم أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ (٢)، وهم أهل كتاب: علماء،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٤٢).

| وذلك لا لكونه خفيًا في نفسه، بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر، |
|---------------------------------------------------------------|
| وكونه قد شاب عليه الكبير، وشب عليه الصغير، وهو يرى ذلك        |
| ويسمعه ،                                                      |

الشكزح

وأمره أن يدعوهم، يدعو العلماء؟ نعم، يدعو العلماء، فكيف بالجهال الذين ليس عندهم علم؟.

قوله: (وذلك لا لكونه خفيًا في نفسه، بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر)؛ وذلك أنه إذا ترك الشر، ولم ينكر ولم يُعلّم الجهال صار هو الدين، صار الدين ما عليه الناس، ومن يتكلم ينكر عليه، يُقال: أنت خارجي!، أنت كذا وكذا، ويصفونه بالأوصاف المنفرة، ولكن هذا لا يضر، فالذي يُخلص النية ويدعو إلى الله على بصيرة لا يضره كلام الناس فيه، فيمضي في طريقه ويحتسب الأجر، ويصبر على ما يناله من الناس، فكثير من العلماء لم يقوموا بما أوجب الله عليهم؛ ولذلك فشا الجهل في الناس، وفي الأمة بسب سكوت هؤلاء، على أن من العلماء من يجهل العقيدة الصحيحة، نعم، قد يتعلم الفقه، والنحو، ويتعلم الأصول، ويتبحر في المعلومات، ولكن التوحيد لا يهتم به، ولا يعرف نواقض الإسلام، ولا يعرف أنواع الشرك؛ لأنه لم يهتم به، ويأخذ عقيدة كعقيدة الأشاعرة، أو عقيدة المتكلمين، أو العقائد التي لا تهتم إلا بتوحيد الربوبية، ولا تذكر توحيد الألوهية أبدًا، وإنما يقولون: إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق، الرازق، المدبر، المحي، المميت. التوحيد هو ويقررون هذا، هذا هو الذي أهلك الأمة، وضيع الدين.

قوله: (وكونه قد شاب عليه الكبير، وشب عليه الصغير، وهو يرى ذلك ويسمعه)، فيعود المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، والسنة بدعة والبدعة سنة، حتى إذا أُنكرت البدعة وغيرت، قيل: غيرت السُّنَّة؛ لأنهم نشؤوا على هذا وتربوا عليه ونشؤوا عليه وتوارثوه، ولا أحد ينكر ولا أحد يدعو إلى الله، والبيئة التي يعيش فيها الإنسان تؤثر.

ولا يرى ولا يسمع من ينكره، بل ربما يسمع من يُرغِّب فيه، ويندب الناس إليه.

وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة، وللعامة فيهم اعتقاد، وربما يقف جماعة من المحتالين على قبر، ويجلبون الناس

-----الشَّنرح \_

قوله: (بل ربما يسمع من يُرغّب فيه)، وهم دعاة الضلال فإنهم يرغبون في الشرك، وعبادة الصالحين، ويدعون إلى ذلك، ويؤلفون في هذا مؤلفات.

قوله: (وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس...)، من الشّبه التي يُدلي بها القبوريون في تبرير ما هم عليه من دعاء الصالحين والاستغاثة بالأموات، أنهم يقولون: إنه يحصل لنا مقصدنا، وتُقضى حوائجنا، ويحصل لنا ما طلبنا، فهذا دليل على جواز ذلك، ويُردّ على هذا بأمور:

أُولًا: أن الدليل هو ما جاء في الكتاب والسنة؛ لا سيما في أمور الاعتقاد.

ثانيًا: أن حصول المقصود لا يدل على الجواز، فقد يحصل هذا بسبب أحد أمور: إما أنه صادف قضاءً وقدرًا، فحصل هذا بالقضاء والقدر، لا من أجل الالتجاء إلى الأموات وإلى الأضرحة، ولكن لأن الله قدر هذا، وحتى ولو لم تذهب إلى القبور، فما دام الله قدره لك فسيحدث.

ثَالثًا: يُقال: قد يحصل هذا استدراجًا لمن يفعل ذلك، فهو من باب الاستدراج والإمهال، ليزداد هذا من الإثم، قال تعالى: ﴿وَلَا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ الْاستدراج والإمهال، ليزداد هذا من الإثم، قال تعالى: ﴿وَلَا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كُفُرُواْ أَنَّمَا نُعْلِي لَمُمْ عَذَابُ مُهِينً كَفُرُواْ بِيهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِ كُمْ إِنَّا مُعْرَوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِ شَيْعَ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴿ وَلَا مِن باب فالله ﴿ وَلَا مُن باب فالله ﴿ فَلْ استدرجهم ليزدادوا إثمّا، من باب الابتلاء والامتحان.

| منهم النذور                             | ليستجلبوا | الميت،                                  | عن ذلك              | يحكونها | بأكاذيب  |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------|---------|----------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • | منهم    | ويستدروا |
|                                         |           | الشير.                                  |                     |         |          |

رابعًا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَّهُ من أن الشياطين تتمثل بصور الأموات، وتأتي إلى الأضرحة وتخاطب هؤلاء بلسان الميت وصورته، وتقول: نقضي لك حاجتك، فتحضر له حوائجه، ولو بالسرقة من أموال ناس، فالشياطين من الجن يسرقون من أموال الناس، ويعطونها لهم من باب التغرير بهم، وهذا مجرب، أنهم يسمعون أصواتًا في الضريح بأني قد أجبتكم، قد قضيت حوائجكم، فيظنون أن هذا المتكلم هو الميت؛ وهو الشيطان من أجل أن يضلهم، كما ذكره الشيخ كَثَلَّهُ في كثير من كتبه، وقال إنه شاهد شيئًا من ذلك (۱)، فلا يغتر بهذه الأمور، وكما ذكرنا أولًا أن الدليل هو ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع لا سيما في أمور العقيدة، فكل ما خالف الكتاب والسنة والإجماع لا سيما في أمور العقيدة، فكل ما خالف الكتاب بحصول المقصود مع مخالفة الدليل من الكتاب والسنة، اللذين يحرمان بحصول المقصود مع مخالفة الدليل من الكتاب والسنة، اللذين يحرمان الاستغاثة بالأموات، ودعاء الأموات والغائبين.

قوله: (ليستجلبوا منهم النذور)، السدنة على القبور ومن وراءهم ممن ينتفعون من هذه الدخول التي تأتي من المزارات الشركية، يكتبون كتابات ونشرات يوزعونها على الزائرين، فيها أكاذيب من أن هذا الميت فعل كذا وكذا... إلى آخره، فيوزعونها على المساكين، والمساكين محتاجون يريدون قضاء حوائجهم بأي وسيلة، فيصدقونهم، وأنه يجب عليك أن تدفع كذا وكذا إن كنت تريد قضاء حوائجك، فيحصلوا على هذه الموارد ويقتسمونها، وربما أن بعض الدول تحميهم أيضًا، لتأخذ من هذا المورد.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱/ ۱۷٤).

الأرزاق، ويقتنصوا النحائر، ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليم، وعلى من يعولونه ويجعلون ذلك مكسبًا ومعاشًا.

وربما يهولون على الزائر لذلك الميت بتهويلات، ويجمّلون قبره بما يعظم في عين الواصلين إليه، ويوقدون في المشهد الشموع، ويوقدون فيه الطيب، ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يتجمع فيها الجمع الجم، فيبهر الزائر ويرى ما يملأ عينه وسمعه من ضجيج الخلق، وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت، والتمسح

قوله: (ويجعلون ذلك مكسبًا ومعاشًا)؛ أي: حرفتهم أنهم يعيشون على الأضرحة، ويغررون بالمساكين بالقول وبالكتابة، فيكتبون كتبًا ونشرات، ويتكلمون ويخطبون عند القبر وأنه يفعل كذا وكذا، فالمسكين يصدقهم في هذا ويبذل ماله، ليحصل على حاجته.

قوله: (ويجمّلون قبره بما يعظم في عين الواصلين إليه)؛ أي: ربما يجمّلون القبر بالزخارف، والستائر والبخور والمصابيح الكهربائية؛ ليتأثر الزائر من هذا الضريح الذي عليه هذه الأمور، وهذه الزخرفات، وهذه البنايات، فيأخذه الإعجاب بهذا المظهر، فيقول: ما عُمل معه كذا إلا لأن له شأنًا، فيغتر بهذا، وهذا واقع الأضرحة؛ يُجملونها ويزينوها ويزخرفونها ويعملون لها تهاويل تُغرر بالعوام والجهلة.

قوله: (ويوقدون فيه الطيب) من أفخر أنواع البخور.

قوله: (ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة)؛ أي: ويجعلون له مواعيد، أنت تأتي يوم كذا، وأنت يوم كذا، وهذا من باب الترغيب، وأن هذا الشيء لا يُنال إلا بترتيب.

قوله: (وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت) فيغتر بشيئين:

بأحجار قبره وأعواده، والاستغاثة به، والالتجاء إليه، وسؤاله قضاء الحاجات ونجاح الطلبات، مع خضوعهم واستكانتهم، وتقريبهم إليه نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر.

فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة، وانقراض القرن بعد القرن يظن الإنسان مبادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات، وأفضل الطاعات، ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك؛ بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه،

. الشَّنرح ـ

الأول: بكثرة الزائرين وضجيجهم، الثاني: بما يرى من الزخرفات والزينة، والأشياء الهائلة.

ولذلك نهى النبي على البناء على القبور، ولعن من فعله، وأخبر أنه فعل اليهود والنصارى، وكرّر هذا في آخر لحظة من حياته على إشفاقًا على الأمة، أن تفعل ما يفعله اليهود والنصارى من التزيين والتصاوير والأشياء التي تغر الناظر إليها، فالرسول حذّر من هذا وشدد فيه، ولعن من فعله وكرر هذا، نصبحة للأمة.

قوله: (فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة...) إذا تطاول الزمان على هذا الضريح وزارته الأجيال، فهم يستدلون بهذا على أن هذا مشروع، وأن عليه الناس جيلًا بعد جيل، قال تعالى: ﴿وَإِذَا فِيلَ لَمُمُ التَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلّ عَلَيْهُ مَا وَجَدّنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَأَ ﴾ [لقمان: ٢١]، فليس هناك شك أن تطاول الزمن على الباطل يروجه، ومن هنا يجب على ولاة الأمور أن يحسموا هذا الأمر، وأن لا يتركوه ويتساهلوا في شأنه، فعليهم أن يبادروا بإزالته قبل أن يستمر ويغر الأجيال اللاحقة.

قوله: (ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه)، إذا تأصلت الشبهة في القلب،

وإذا سمع من يقول ذلك أنكره، ونبا عنه سمعه، وضاق به ذرعه.

لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات، وأكبر المحرمات، مع كونه قد درج عليه الأسلاف، ودب فيه

-- الشَّرْح ----

وتمكنت صعب اجتثاثها، ولو تعلم الإنسان ولو صار ما صار في المرتبة العلمية، لا ينفعه هذا، ولذلك يقولون: فلان دكتور، فلان ذو مرتبة عالية في التعلم وفي التعليم، وهو يزاول هذه الأمور ويدعو إليها؛ فهذا الذي ضلل الناس، لا سيما وأن لهؤلاء - أي: علماء الضلال - يُدرسون الناس في المساجد، ويُدرسون في الجامعات وهم أهل ضلال وعقائد باطلة، فهذا مما يغر الناس؛ فيجب أن يبعد هؤلاء عن التدريس في المساجد والمدارس ويُجعل بدلهم مدرسون صالحون في دينهم وعقيدتهم.

قوله: (وإذا سمع من يقول ذلك أنكره ونبا عنه سمعه، وضاق به ذرعه)، إذا سمع من يحذر من هذا، فإنه لا يلتفت إليه؛ لأن الله أضله، ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَلَاغُ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ [الصف: ٥]، فالإنسان إذا زاغ وتمكن الضلال من قلبه فلا حيلة فيه، فهذا مما يوجب على ولاة أمور المسلمين أن يمنعوا هذه الأمور، وأن يبادروا في حسمها: بالقول وبالفعل، بالقول هذا على كل عالم، وبالفعل على من كان له سلطة.

قوله: (لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده...)، يعني: أن انتقال الذهن الذي غرق في هذه الشبهات صعب، وقليل من يرجع عن هذا الضلال إلى الحق؛ إنما يرجع منهم أفراد والكثرة لا ترجع، ومن العلماء من يقول: أنا لست ملزم بشأن الناس، وهذا ليس بصحيح، ويخلد إلى الأرض، ويترك الدعوة والبيان ويكتم ما آتاه الله من العلم.

ومنهم من يوافق على ما عليه الناس، ويقول: هو صحيح، والذين ينكرونه خوارج، متشددة، غلاة!... إلى آخر ما يقولون، كما تسمعون

الأخلاف، وتعاودته العصور، وتناوبته الدهور، وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم، ويُحكِّمون العادات المستمرة.

وبهذه الذريعة الشيطانية، والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على شركه، واليهودي على يهوديته، والنصراني على نصرانيته، والمبتدع على بدعته، وصار المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا، وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية غيرها، وألفوا

الشكرح \_

وتقرؤون الآن، ويقول: (تعاودته العصور، وتناوبته الدهور) وهذا مما يؤكد أن العالم لا يتساهل في الأمر وأنه يجب الحسم، وإزالة المنكر ولا يترك ويتهاون معه؛ لأن ذلك يُمكّنه، ويُغر الناس به، فيجب على ولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين أن يتضافروا في إزالة هذا الأمر.

قوله: (وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم) وهذا كما ذكره الله ﷺ في القرآن، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُّ تَعَالَوْاً إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِكَةَنَا أَوْلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ ﴾ حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِكَةَنَا أَوْلُو كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [المائدة]، بما أن آباءهم عليه؛ فلن يتركوه ولن يستجيبوا لغيره.

قوله: (وبهذه الذريعة الشيطانية، والوسيلة الطاغوتية)؛ يعني: الإهمال في إزالة هذه المنكرات، والتهاون بها، بقي الكفار على كفرهم؛ لأنه ليس هناك دعوة إلى الله، وبقي (اليهودي على يهوديته)، ليس هناك مسلم يدعوه إلى الحق، وبقي (النصراني على نصرانيته) وتثليثه، لعدم وجود الدعوة الصحيحة إلى الله ريجين وبقي المشرك على شركه لم يتحول عنه، وهكذا.

قوله: (وصار المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا) كما أخبر النبي ﷺ؛ فإذا لم ينكر المنكر ويُزال صار معروفًا، وإذا لم تنشر السنة وتُبين للناس صارت هي المنكر، يعود المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا، والبدعة سُنَّة، والسُّنَّة بدعة، بحيث إذا غُيرت البدعة يُقال: غيرت السنة! كما ورد في

ذلك، ومرنت عليه نفوسهم، وقبلته قلوبهم، وأنسوا إليه، حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدلوا بها غيرها لنفروا عن ذلك، ولم تقبله طبائعهم، ونالوا ذلك المرشد بكل مكروه، ومزقوا عرضه بكل لسان، وهذا كثير موجود في كل فرقة من الفرق لا ينكره إلا من هو منهم في غفلة.

- الشَّرح -

الحديث، لأنهم ألفوها وعاشوها وتوارثوها فاندرجت، وصعب مقاومتها بعد ذلك، فإذا تعطلت الدعوة إلى الله، وتعطل الجهاد في سبيل الله، اندرس الإسلام وانتشر الكفر والشرك بالله على الله المحلقة الإسلام وانتشر الكفر والشرك بالله المحلقة المح

قوله: (لنفروا عن ذلك، ولم تقبله طبائعهم)؛ أي: ينفر أهل الباطل عن قبول الحق، وهذا أمر واضح، وهو نتيجة الإهمال، ورقاد أهل الحق وغفلتهم، وتمكن أهل الضلال، وهذا مما سبّب الواقع الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم من الجهل والضلال، وبقاء أهل الشرك وأهل الكفر وأهل البدع على حالهم، ليس هناك أحد يغيرها، ليس هناك أحد ينكرها، ليس هناك أحد يبينها، والآن هناك من يقول: إن العمل بالقرآن كان في وقت نزوله، ولا يصلح لهذا الزمان، ولا ينطبق على هذا الزمان. فهناك من يقول هذا ويكتبه الآن، ويقول: تحكيم الشريعة لا يصلح لهذا الزمان!، لا يصلح إلا القانون الوضعي!، وهكذا يقولون، تمكن دعاة الضلال الآن، وانجفل دعاة الحق، فصار من يدعو إلى الحق غريبًا بين الناس.

قوله: (وهذا كثير موجود في كل فرقة من الفرق لا ينكره إلا من هو منهم في غفلة) فتطاولت الألسنة والأقلام والمقالات على دعاة الحق، وصار دعاة الحق هم المجرمون، ودعاة الباطل هم أهل الصواب وأهل الإصلاح، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة].

وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات للأموات في دين الله، حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، ......

الشكرح ـ

ظهر التعصب للأقوال بدون معرفة دليلها، فيكفي أنه قاله فلان فقط، وبما أنه قاله فلان يكفي ولا ينظر إلى دليله!، ما دليل فلان على كذا؟، وبما أنه قاله فلان فنحن على قوله وعلى مذهبه، حيث يطابق هواهم، أما إذا لم يطابق هواهم ضربوا به عرض الحائط ولو أنه مقتضى الدليل، ولكن الذي يوافق هواهم ورغبتهم هو الحق عندهم.

والأخذ بقول العالم الذي على دليل حق، والحق يُقبل ممن جاء به، نحن لا نعيب على أخذ أقوال العلماء مطلقًا، نقول: ما كان منها عليه دليل فعلى الرأس والعين، وما ليس عليه دليل فلا نقبله؛ ولهذا يقول الإمام أبو حنيفة \_ كَثَلَثُهُ \_ وهو أقدم الأئمة الأربعة: «إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال»؛ لأنه عاصر التابعين، فيؤخذ بقولهم إذا وافق الدليل، ويترك ما خالف الدليل، فهذه كلمة حق، والإمام مالك كَثَلَثْهُ يقول: «كلنا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر» يعنى: رسول الله عليه، والإمام الشافعي كَثَلَثُهُ يقول: «إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله ﷺ، ويقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، والإمام أحمد نَظَلَتُهُ يقول: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأى سفيان، والله تعالى يقول: ﴿ فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ ﴾ [النور]»، فلا اعتبار لما خالف قول الرسول ﷺ، ولو كان قائله من أكبر العلماء، فهو معذور ومأجور على اجتهاده، وهو لا يرضى أن نقلده، بل يأمرنا أن نأخذ بالدليل.

ولا تقبل قول غيره، ولا ترضى به، وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين، والوضع من شأنهم، وتضليلهم، وتبديعهم، والتنفير عنهم.

والذين يقولون: ما نقبل إلا قول فلان، يشبه اليهود ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الْمِثُوا بِمَا أَنزِلَ الله ﴾ أي: أنزل على محمد، يقولون: ﴿ فُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مَا أَنزل على نبيكم العمل به حق في عَلَيْنَا ﴾ أي: على نبينا؛ نقول لهم: وما أنزل على نبيكم العمل به حق في وقته، ولكن نسخ، وجاءت شريعة محمد على المرسل إلى الناس كافة؛ فالعمل بالناسخ لا بالمنسوخ، ولكن لما كان قصدهم الهوى صاروا: ﴿ وَيَكُفُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو الْحَقُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُم ﴾ ثم رد الله عليهم فقال: ﴿ وَلَكُنُ فَلِمَ تَقَلُلُونَ الْبِياءَ الله مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُوْمِينِ كَ البقرة: ١٩]، فهم يقولون: نحن نتبع أنبياءنا ومع هذا يقتلونهم؛ كما قتلوا زكريا وابنه يحيى وهموا بقتل المسيح ومنعه الله منهم ورفعه إليه وهموا بقتل محمد، ولذلك يسمون اليهود بقتلة والأنبياء، ومع هذا يقولون: ﴿ وَنُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾.

قوله: (لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين، والوضع من شأنهم، وتضليلهم، وتبديعهم، والتنفير عنهم)، فهم جمعوا بين جريمتين:

الأولى: جريمة مخالفة الحق.

الثانية: جريمة النيل من علماء المسلمين، فهم ينالون منهم، ويحطون من قدرهم، بسبب التعصب لعلمائهم.

قوله: (ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير)؛ أي: تجاوزوا الحط من

ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة، لهم نبي مستقل، وهو ذلك العالم الذي قلدوه، فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره، وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدمًا على قول الله ورسوله. وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمحن!.

| قد ملؤوا | بر البسيطة | علی ظھ | قلدون | لاء ال    | ىذا فهؤ | کرت ہ | فإن أنك |  |
|----------|------------|--------|-------|-----------|---------|-------|---------|--|
|          |            |        | شرح – | ـــــ الا |         |       |         |  |
|          | ,          |        | _     |           |         | - 4 - |         |  |

قدر العلماء المخالفين لأهوائهم، إلى التفسيق والتبديع لهم.

قوله: (ثم زاد الشرحتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة)، هذا كله من التعصب، فالإمام الشوكاني كَالله ينهى عن التعصب، أما أننا نأخذ من أقوال العلماء ما وافق الدليل فهذا محمود، واحترام العلماء ولو أخطؤوا في الاجتهاد واجب، فلا نتنقصهم فالعالم يجتهد وقد يخطئ وقد يصيب، فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، ولا يُعاب عليه في ذلك، ولكن لا نتبعه على الخطأ ولذلك الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وعلماء هذه البلاد من بعده مع أنهم حنابلة لا يقتصرون على مذهب الإمام أحمد مطلقًا، وإنما إذا تبين لهم الدليل على قول في المذاهب الأربعة أخذوا به، ولو كان يخالف رأي إمامهم بالأن العبرة بالدليل، هذا منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن جاء من بعده من علماء هذه البلاد، أنهم لا يتعصبون للإمام أحمد، فإذا وجدوا قولًا من المذاهب الأخرى عليه دليل واضح أخذوا به، ولا ينقص هذا من قدر إمامهم، بل إمامهم يحث على اتباع الدليل وينهى عن تقليده فيما يخالف الدليل.

قوله: (وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدمًا على قول الله ورسوله) وهذه نتيجة الغلو في اتباع من يقلدونه.

قوله: (فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون...)؛ أي: أنكرت ما قلته من

الأقطار الإسلامية، فاعمد إلى أهل كل مذهب، وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله، أو لسُنَّة رسول الله ﷺ، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله، وانظر بما يجيبونك، فما أظنك تنجو من شرهم، ولا تأمن من مضرتهم، وقد يستحلون لذلك دمك ومالك، وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك، وهذا يكفيك إن كان لك فطانة سليمة، وفكرة مستقيمة.

| ئي | بهم ف | ١ | ندو | اقت     | 9  | ٠, | ین | لم | سا    | لم | 1 | ماء | لہ | عا  | س  | بعظ  | وا  | ۔ خص  | ڣ | انظر کی | ف    |    |
|----|-------|---|-----|---------|----|----|----|----|-------|----|---|-----|----|-----|----|------|-----|-------|---|---------|------|----|
| ٠. |       |   |     | • • • • | ٠. | ٠. |    | •• | • • • |    |   | ••  |    | ٠٠. | ٠, | اقيز | الب | رفضوا | و | الدين،  | سائل | می |
|    |       |   |     |         |    |    |    | -  |       |    | _ | ح   |    | لشآ | ۱_ |      |     |       |   |         |      |    |

الغلو في التعصب فانظر ما يحصل من المقلدة دون رجوع إلى الأدلة، ولكن هذا الكلام ليس لكل أحد، فالعامي لا يعرف الدليل فيأخذ بقول من أفتى ممن يثق بعلمه ودينه، فيسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله؛ لأنه لا يستطيع أكثر من هذا، أما العالم الذي لديه إمكانية في معرفة الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح، فلا يسعه أن يخلد إلى الأرض، وأن يأخذ بالقول بدون تمحيص، وبدون معرفة دليله.

وأهل السُّنَّة لا يدّعون العصمة لأئمتهم، بل هذا عند الشيعة، فالشيعة هم الذين يدّعون العصمة لأئمتهم، أما أهل السنة فلا يدّعون العصمة لأئمتهم، ولا يتهكمون بهم، بل يُجلّونهم ويحترمونهم، ولكنهم لا يحطّون من قدرهم، ولا يتهكمون بهم، بل يُجلّونهم ويحترمونهم، ولكن الحق أغلى عليهم من كل شيء، والإمام الشوكاني يقول بهذا؛ يقول: خذوا بالدليل، خذوا بقال الله وقال رسوله.

قوله: (فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين، واقتدوا بهم في مسائل الدين...)، الشيخ كَلَّلَهُ بالغ في ذم التقليد، والأئمة الأربعة علماء حق، ليس هناك شك، فهم علماء أهل السنة، فلا يحط من قدرهم ولا من علمهم، وإنما

بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة، وأن الحجة قائمة بهم، مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علمًا منه، فضلًا عن العصر المتقدم على عصره، والعصر المتأخر عن عصره، وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس، ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم، بل هو مقصور عليهم، فكأن هذه الشريعة كانت لهم ولا حظ لغيرهم فيها، ولم يتفضل الله على عباده بما تفضل عليهم.

الشكرح -

يحط من قدر التعصب وتنقص الآخرين من العلماء، هذا الذي يُنهى عنه، أما أنه يقول: إن الدين لا يحصر في الأربعة مذاهب، فهو لا يحصر، ولكن لما تقاصرت الهمم وقل العلماء انحصر الناس على تقليد أربعة مذاهب: الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، وهذا أضمن من الضياع، فكونهم يرجعون إلى هذه المذاهب السنية مع سبرها ومعرفة أدلتها، هذا أفضل لهم من الضياع؛ فلا يُذم هذا مطلقًا.

وقوله: (بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة) هذا ما قاله أحد، لكن يُقال: اتفق الأئمة الأربعة على كذا، ولا يُقال: أجمع الأئمة على كذا.

قوله: (مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علمًا منه) هذا لمن عنده اطلاع على أقوال العلماء وإحاطة بها، أنه لا يقتصر على أقوال الأئمة الأربعة، ولكن من ليس عنده اطلاع ولا إحاطة فكونه يكون داخل الأئمة الأربعة أحسن من أن يضيع؛ لأنه ليس لديه إمكانية يتمكن بها، فلا غنى له عن الانضمام لأحد المذاهب الأربعة، ولكن من غير تعصب.

قوله: (ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم، بل هو مقصور عليهم)، هذا لم يقل به أحد يعتد به أن الاجتهاد مقصور على الأئمة الأربعة، لم يقل بهذا أحد، وإن قدر أن أحدًا قاله فلا اعتبار بقوله، ولا يُحمّل العلماء كلهم هذا القول.

وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة ـ رحمهم الله تعالى ـ إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادته على علم غيرهم، فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم؛ فإن في أتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه، لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل، فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين لهم، والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم.

وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة، فالأمر كما تقدم، فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعًا منهم، لا ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الناس في كتب التواريخ.

الشكرح

قوله: (وإن كانت تلك المزابا بكثرة الورع والعبادة...)، الشيخ كَالله يخاطب العلماء بهذا الكلام، لا يخاطب به كل أحد، فليس كل أحد حر طليق يذهب إلى حيث شاء وهو جاهل، لا يقصد المؤلف هذا أبدًا، بل يقصد العلماء المتمكنين الذين عندهم تمكن من معرفة الحق بدليله، فلا يقتصر على الأئمة الأربعة، أما الإنسان العاجز، فلا بد له من التقليد، ولكن التقليد المنضبط الذي ليس فيه تعصب.

قوله: (فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم، والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعًا منهم)، هذا لا يشك فيه أحد، ولكن ليس معنى هذا التزهيد في المذاهب الأربعة.

قوله: (لا ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الناس في كتب التواريخ)، لكن أين هم الذين يتحدث عنهم الشيخ؟ إنهم في المقابر.

قوله: (وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة، فالأمر كما تقدم...)، الأحوال تتغير وتتبدل، والله جل وعلا يقول: ﴿ فَأَنْقُوا اللهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾

وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم، فالصحابة، والتابعون أقدم منهم عصرًا بلا خلاف، وهم أحق بهذه المزايا ممن بعدهم لحديث: «خَيْرُ القرون قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (١). وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو؟ أو لأمر شرعي فأين هو؟.

ولا ننكر أن الله - سبحانه - قد جعلهم بمحل من العلم والورع، وصلابة الدين، وأنهم من أهل السبق في الفضائل والفواضل، ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائلين: إنه لا يجوز تقليد غيرهم، ولا يعتد بخلافه إن خالف، ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم وإن كان عارفًا بكتاب الله، وسُنَّة رسوله، قادرًا على العمل بما فيهما، متمكنًا من استخراج المسائل الشرعية منهما، فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح، وفكر

[التغابن: ١٦]، فالتقليد ليس ممنوعًا مطلقًا ولا جائزًا مطلقًا، فالإنصاف والعدل في هذا مطلوب، لكن لا تخاطب ناسًا جهالًا، وتقول لهم: اخرجوا عن المذاهب الأربعة ولا تتقيدوا بها.

قوله: (ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم، القائلين: إنه لا يجوز تقليد غيرهم، ولا يعتد بخلافه إن خالف، ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم وإن كان عارفًا بكتاب الله، وسُنَّة رسوله) هذا لم يقل به أحد من أهل العلم.

قوله: (فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح، وفكر

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري (٢٦٥٢).

| ما يفعله | على ، | الكلام        | صدده من | نحن ب       | فيما | عليه | هون الأمر | رجيح، ويو |
|----------|-------|---------------|---------|-------------|------|------|-----------|-----------|
| •••••    |       | • • • • • • • |         | • • • • • • |      |      | للأموات،  | المعتقدون |
|          |       |               |         | الشتزح      | l    |      |           |           |

رجيح) بيَّن الشيخ كَاللَّهُ أن المراد من كلامه السابق في ذم التقليد ليس على إطلاقه، فالتقليد فيه تفصيل:

أولًا: التقليد في العقائد لا يجوز مطلقًا؛ لأنها توقيفية، لا بد أن المسلم يعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة، وما في كتب عقائد السلف الصالح؛ المدون ولله الحمد في الرسائل والكتب، فهذا محرر ومضبوط فليس فيه خفاء.

ثانيًا: التقليد في أمور الفقه والاجتهاد الفقهي؛ فهذا فيه تفصيل:

١ - من عنده الاستطاعة على الاجتهاد المطلق وهذا لا يكاد يوجد؛
 فهذا لا يجوز له أن يقلد.

Y ـ أما الاجتهاد المذهبي بأن يكون العالم عنده إدراك للراجح والمرجوح من أقوال المذهب حسب الأدلة، فهذا يسمى اجتهادًا مذهبيًا، فيختار من مذهبه ما دل عليه الدليل من الكتاب والسُّنَّة ويترك ما ليس عليه دليل، وهذا ما عليه الأئمة المحققون من المتأخرين أنهم لا يقلدون تقليدًا أعمى، إنما يقلدون من معه الدليل.

" والقسم الثالث: من ليس عنده أهلية مطلقًا، لا الاجتهاد المطلق، ولا الاجتهاد المذهبي، فهذا يجب عليه أن يقلد، بأن يسأل أهل العلم، قال الله جل وعلا: ﴿ فَسَعَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 23]. فالله ما أمر بسؤال أهل الذكر إلا لتقليدهم لمن ليس عنده علم، لقوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ بهذا القيد، فالذي لا يعلم يجب عليه أن يقلد أهل العلم، بأن يسألهم ويعمل بما يفتونه به.

قوله: (ويهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات)، ما يفعله المعتقدون في الأموات، هم غير معذورين فيه.

وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة؛ فإن ذلك ولو كان دليلًا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقًا، ولكان ما يفعله المعتقدون للأموات حقًا، وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل ولم يكن من مقصودنا.

والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء

الشكرح \_\_

قوله: (وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة) نعم لا يغتر العاقل بالكثرة، فلا يقلد من يدعو الأموات ويستغيث بهم وإن كثروا، فلا يُغتر بهم، إنما يتبع من اتبع الدليل ولو كانوا قليلين، قال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعّ آَكُثُرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَيِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلّا الطّن وَإِن هُم إِلّا يَتُوْمُونَ ﴿ وَالانعام]، ﴿ وَلَا كَبُدُنا لِأَكْثَرُهِم مِن عَهْدُ وَإِن وَجَدْنا آكَثُمُ لَفُسِقِينَ ﴿ وَالاع راف]، ﴿ وَلَلِكَنَ آكُثُر النّاسِ لَا يَعْلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، فالكثرة لا يُغتر بها، وإنما يُتبع من سار على الدليل ولو كانوا قليلين.

ونحن لا نكفر الأمة، ولكن نكفًر من كفّره الله ورسوله، فدعا غير الله واستغاث بغير الله، وذبح لغير الله، وهذا في القرآن، وليس شيئًا من عندنا ولا اجتهادًا من عندنا، لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله وذلك بالشرك الأكبر عند الأضرحة والقبور، وإن كانوا أكثر الناس، وإن قالوا: هذا توالت عليه الأجيال، نقول: مهما كان، لا نتبع من خالف الدليل وأشرك بالله، ما نتبعه ولو طالت المدة ولو كثر العدد ممن هم على غير دليل من الكتاب والسنة.

قوله: (فإن ذلك ولو كان دليلًا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقًا) لو كان اتباع هؤلاء عذرًا عند الله ما ذم الله الذين ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ اللَّهِ عُولًا مَا أَنْزَلُ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنّا ﴾ [البقرة: ١٧٠]، هدا التقليد الأعمى الذي ذمه الله ورسوله.

التي قدمنا ذكرها، ولم يتعقل ما سقناه من الحجج البرهانية القرآنية والعقلية، فينبغي أن نسأله: ما هو الشرك؟ فإن قال: هو أن تتخذ مع الله إلها آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة مع الله سبحانه، قيل له: وماذا كانت الجاهلية تصنعه لهذه الأصنام التي

الشكرح ـ

قوله: (فينبغي أن نسأله: ما هو الشرك؟)؛ يعني: إذا كان أحد من أهل العلم سلك هذا المسلك وهو التقليد في العقيدة وإن كانت على ضلال وإن كانت على خطأ، هذا هو المقصود مناقشته الآن؛ فالعلماء فيهم أهل ضلال، فلا يُعتر بهم؛ فلا يُتبع إلا من استقام في دينه وعلمه على الحق.

ومن خفي عليه الحق، فهذا ليس بحجة، ومنهم من لا يخفى عليه، لكن له مقصد، إما منصب، وإما حمية لما عليه آباؤه، مثل حمية أبي طالب لملة عبد المطلب، فكل هذه ليست أعذارًا عند الله في ومنهم من له منصب ويقول: لو اتبعت الدليل وأردت من الناس تغيير ما هم عليه إلى الحق فاتني المنصب وعاداني الناس! فيؤثر العاجل على الآجل، مع أنه لو أحسن النية وقام بالحق لرزقه الله، قال تعالى: ﴿ وَمَوْنَ يَتُقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّلَهُ عَزْمًا ﴿ وَهُ الحمد، بل مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق]، وما رأينا أهل الحق ضاعوا ولله الحمد، بل رأيناهم في عز وفي كرامة وتقدير.

فالذي يقول: إن الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات. يقول إنهم مسلمون وإنهم على حق، أو يقول: إنهم أخطؤوا خطأ فقط وليسوا مشركين، وإن ذبحوا لغير الله، وإن نذروا لغير الله، وإن استغاثوا بالأموات، فليسوا مشركين.

نقول له: فسر لنا الشرك ما هو؟ فإن فسره تفسيرًا صحيحًا صار حجة عليه، وإن فسره تفسيرًا باطلًا ردته الأدلة.

قوله: (فإن قال: هو أن تتخذ مع الله إلهًا آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة مع الله سبحانه) فهو اعترف أن عباد الأصنام مشركون، فنقول له:

اتخذوها حتى صاروا مشركين؟ فإن قال: كانوا يعظمونها ويقربون لها الها، ويستغيثون بها، وينادونها عند الحاجات، وينحرون لها النحائر، ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة، فقل له: لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك؟ فإن قال: لكونها الخالقة، الرازقة، أو المحيية، أو المميتة، فاقرأ عليه ما قدمنا لك من البراهين القرآنية المصرحة بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وأنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، وقالوا: هم شفعاؤهم عند الله، ولم يعبدوها لغير ذلك؛ فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق.

وبعد أن يوافقك أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة التي قررناها وكررناها في هذه

\_\_\_\_الشَنح \_

ماذا يصنعون لهذه الأصنام؟ فإن قال: يذبحون لهم، وينذرون لهم، ويستغيثون بهم، نقول: وكذلك عباد القبور: يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها، فلا فرق بينهم وبين المشركين.

وإذا قال المعترض: ما يفعله المشركون في الجاهلية مع الأصنام أنهم يعتقدون فيها الربوبية، يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر. قلنا: القرآن يكذب هذا، فالله أخبر بأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم لا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتدبر، وإنما يعتقدون فيها أنها تقربهم إلى الله تشفى الهم عند الله، وهذا ما عليه القبوريون الآن، لا فرق.

قوله: (فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق) إذا جئت له بالآيات فإن كان فيه إيمان ويصدق أن القرآن حق، فإنه سيوافقك اضطرارًا.

قوله: (أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها)

الرسالة، فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف، وبارقة من علم، وحصة من عقل، فهو لا محالة يوافقك، وتنجلي عنه الغمرة، وتنقشع عن قلبه سحائب الغفلة، ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد الذي جاءت به السنة والكتاب. فإن زاغ عن الحق وكابر وجادل، فإن جاءك في مكابرته ومجادلته بشيء من الشبه فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق، فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا وقد أوضحنا أمرها، وإن لم يأت بشيء في جداله، بل اقتصر على مجرد الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام، فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان، فآخر

الشكرح \_\_\_

أنهم ما يعبدون القبور من أجل أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر، إنما عبدوها لأنها تشفع لهم عند الله، ويقربونهم إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء رجال صالحون لهم مكانة عند الله فيشفعوا لنا عنده ويقربونا إليه. هذا هو عين ما فعله المشركون الأولون.

قوله: (فهو لا محالة يوافقك، وتنجلي عنه الغمرة)؛ أي: إذا كان يريد الحق فسيوافقك وستنجلي عنه الشبهات، ويكون من أهل التوحيد الخالص؛ لأنك بينت له ذلك.

قوله: (ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد الذي جاءت به السُنَّة والكتاب)؛ أي: يعترف بأنه مخطئ وعلى غير الحق.

قوله: (فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق)؛ أي: فالسلاح معك من الأدلة والبراهين، وهو ليس معه غير الشبهات.

قوله: (فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان) إذا لم يقبل بالحق وكابر فهذا ليس الحسم معه إلا أنه يقام عليه الحد

الدواء الكي. هذا إذا لم يكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير؛ فإن أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلظ؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللّ

- الشكرح -

من قبل ولي الأمر، وإن كانوا جماعة ولهم شوكة فيقاتلهم ولي الأمر، فإن الله جعل السيف لمن عاند وكابر، والحجة لمن يقبل الحجة، أما من عاند وكابر فهذا ليس له إلا سيف الجهاد في سبيل الله كما جاهد الرسول على المشركين وقاتلهم لما أبوا قبول الحق، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيد فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنفِعُ لِلنَّاسِ الله الحديد: ٢٥]، فالحديد لمن أبى أن يقبل الحق وكابر بعد أن تبين له، ما له إلا الحديد وهو السيف، فإن كان فردًا أقيم عليه حد الردة، وإن كانوا جماعة ولهم شوكة فإن ولي الأمر يقاتلهم.

قوله: (فإن أمكن وجب تقديم الأخف على الأفلظ) فإذا أمكن إرجاعه إلى الحق بالتأديب والتعزير؛ فإنه يُعمل معه الأخف، وإن لم يرجع ويكف شره فلا بد من السيف بالجهاد في سبيل الله، كما فعل النبي على المشركين بعد أن بين لهم ووضح لهم ودعاهم إلى الله فأصروا ولم يقبلوا؛ أمره الله بالجهاد.

قوله: (عملًا بقوله تعالى: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَلًا لَيْنَا لَمَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْنَىٰ ﴿ ): قال الله لموسى وهارون النه لما أرسلهما إلى فرعون وهو يدعي الربوبية: ﴿ أَذَهَبَا إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ فَقُولًا لَهُ قَلّا لَيْنَا لَمَلّهُ يَنَذّكُمُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴾ [طه]، إذا كان فرعون وهو يدعي الربوبية يقال له القول اللين في دعوته فمن باب أولى غيره ممن يدعي الإسلام أنه يؤتى بالتي هي أحسن، ﴿ وَحَدِلْهُم بِاللِّي هِي أَحْسَن ، ﴿ وَحَدِلْهُم بِاللَّتِي هِي أَحْسَن ، وَإِلَّا فَإِنْه يَصَار إلى الحسم بالسيف ، وأخر الطب الكي كما قالوا، وفي قوله تعالى: ﴿ فَأَلْيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّك ﴾ وآخر الطب الكي كما قالوا، وفي قوله تعالى: ﴿ فَأَلْيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّك ﴾

وبقوله: ﴿ أَدُّفَعٌ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [المؤمنون: ٩٦].

ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير \_ رحمه الله تعالى \_ في شرحه لأبياته التي يقول في أولها:

رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي

- الشكرح -

[طه: ٤٧]، فيه أنه لا بد من الاتصال بالولاة إذا أخطأوا، لقوله: ﴿ فَأَنِياهُ ﴾ ما قال: قفوا في الشوارع أو في اجتماعات الناس وسبوا فرعون! لأن هذا إنما يزيد الأمر شرًّا؛ لكن قال: ﴿ فَأَنِياهُ ﴾ مباشرةً، فهذا فيه دليل على توصيل النصيحة لولي الأمر سرًّا، وأما الكلام عليهم في المنابر والمجالس فهذا شر؛ يزيد الشر شرًّا.

قوله: (ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل...)

القصيدة الأولى، يقول في مطلعها:

رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي قد صح لي عنه خلاف الذي عندي فقد جاءنا من أرضه الشيخ مربد فأبدى من أحواله ما يسبدي

إلى آخر هذه القصيدة، فهل صدرت هذه القصيدة فعلًا عن الصنعاني؟ فالذي ذكره الشيخ سليمان بن سحمان كَالله في كتابه «تبرئة الشيخين الإمامين

فإنه قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي، لا الكفر الجحودي، ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة، كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وكفر تارك الحج في قوله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيًّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران]، وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَمَ يَحَكُم

\_\_\_ الشَّنرح \_\_\_

عما افتراه أهل الكذب والمين»؛ يعني: محمد بن عبد الوهاب ومحمد الصنعاني، رد على هذه القصيدة المفترات على الصنعاني والكتاب مطبوع، والشيخ ابن سحمان يرى أنها مكذوبة عليه، والصنعاني عندنا له رسالة «تطهير الاعتقاد»، تكفى فى بيان العقيدة.

قوله: (فإنه قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي، لا الكفر الجحودي): لا يليق بالصنعاني أنه يقول: إن عبادة القبور من الكفر العملي، يعني الكفر الأصغر.

قوله: (ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة) يكفر عند الجميع لقوله ﷺ: «الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، فهو يكفر عند الجميع، ولكن هل هو كفر أكبر مخرج من الملة، أو كفر أصغر؟ قولان:

الأول: الجمهور على أنه كفر أصغر.

الثاني: قول المحققين على أنه الكفر الأكبر.

قوله: (وكفر تارك الحج) في قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَر فَإِنَّ ٱللّهَ غَنَيُّ عَنِ الْمَلَمِينَ ﴾ [آل عـمران: ٩٧] هـل هـو الكفر الأكبر، يعني من ترك الحج يكفر الكفر الأكبر؛ أو هو الكفر الأصغر؟؛ والتحقيق أنه إن ترك الحج جاحدًا لوجوبه فهو من الكفر الأكبر، وإن لم يجحد وجوبه فهو من الكفر الأصغر.

قوله: (وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحَكُّمُ

بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ السائدة]، ونحو ذلك من الأدلة الواردة فيمن زنى، ومن سرق، ومن أتى امرأة حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو أتى كاهنًا، أو عرَّافًا، أو قال لأخيه: يا كافر.

قال: فهذه الأنواع من الكفر، وإن أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر، فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان، ويفارق به الملة، ويباح به دمه وماله وأهله؛ كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين، ولم يميز بين الأمرين، وذكر ما عقده البخاري في «صحيحه» من «كتاب الإيمان»:

\_\_\_\_\_الشترح \_\_\_\_\_

بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ المائدة])، هذا كفر عملي لا يخرج من الملة؛ لأنه قد يكون قد حكم لهوى، أو لمال يأخذه، أو حكم لرشوة أخذها، وهو يعتقد أنه يجب الحكم بما أنزل الله، فهذا كفر أصغر، أما إذا حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أنه أحسن من حكم الله، أو إنه مساو لحكم الله، أو أنه مخيّر بين أن يحكم بالقرآن أو أن يحكم بالقانون؛ فهذا كفر أكبر عند الجميع.

قوله: (ونحو ذلك من الأدلة الواردة فيمن زنى، ومن سرق)، فقوله: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حين يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ» فيه نفي الإيمان عنه، ليس معناه أنه كفر الكفر الأكبر؛ ولذلك يُقام عليه الحد.

قوله: (ومن أتى امرأة حائضًا...)، كل هذه الأفعال وصف فاعلها بالكفر، ولكنه الكفر الأصغر.

قوله: (فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان) نحن معه في هذا، أنه لا يكفر ولا يخرج من الإيمان وأنه كفر أصغر، ولكن هل دعاء غير الله، والاستغاثة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم مثل الزنى والسرقة وقول المؤمن لأخيه: يا كافر؟ لا، هذا بعيد صدوره منه.

باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ، وَكُفْرِ دون كُفْرٍ، وما قاله العلامة ابن القيم (1): إن الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة من الكفر العملي، تحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا، فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه، وأما كفر العمل فهو نوعان: نوع يضاد الإيمان، ونوع لا يضاده. ثم نقل عن ابن القيم كلامًا في هذا المعنى.

ثم قال السيد المذكور: قلت: ومن هذا \_ يعني الكفر العملي \_ من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد، ويطوف بقبورهم، ويقبل جدرانها، وينذر لها بشيء من ماله؛ فإنه كفر عملي لا اعتقادي،

. الشكرح -

قوله: (باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ) كفران العشير هل هو يخرج من الملة، الزوجة أو النساء؟ كفران العشير هل معناه أنه الكفر الأكبر؟ لا، هذا الكفر الأصغر، ولكن هل نقول: إن عباد القبور كذلك؟؛ لا.

قوله: (وما قاله العلامة ابن القيم: إن الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة من الكفر العملي) نعم هو كذلك، فابن القيم ذكر هذا، أن الحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يعتقد إباحته، ولم يعتقد أن الحكم بالقانون أحسن، أو أنه مساو للحكم بما أنزل الله، إذا لم يعتقد هذا واعترف أن الحكم في القرآن هو الحق، ولكن حكم بغيره لهوى في نفسه، أو لطمع يأخذه.

(ويطوف بقبورهم، ويقبل جدرانها) يستلمون جدرانها كما يستلمون الركن اليماني والحجر الأسود، يستلمون مباني القبور، والحجرات التي على القبور،

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (١/ ٣٣٥) وما بعدها.

فإنه مؤمن بالله وبرسوله ﷺ وباليوم الآخر.

لكن زين له الشيطان أن هؤلاء \_ عباد الله الصالحين \_ ينفعون، ويضرون، ......

## . الشكرح .

يطوفون بها ويستلمون أركانها، هل يقول أحد: إن هذا شرك أصغر أو كفر عملي؟ لا، ما يقوله إلا ملبس وجاهل، حتى إن الصنعاني قال في قصيدته ورد عليهم:

## وكم طائف حول القبور مقبلًا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي

قوله: (فإنه مؤمن بالله وبرسوله على وباليوم الآخر)، لا ينفعه هذا، المشركون يؤمنون بالله، ويقرون بتوحيد الربوبية، وأنه لا خالق، ولا رازق إلا الله، ويقولون: «لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لك، إلا شَرِيكًا هو لك تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ»، فهم يناقضون إيمانهم بالله بالشرك والكفر، وكما قال الله جل وعلا: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّنُهُم بِالله إلا وَمُم مُشْرِكُونَ ﴿ لَهُ البصائر والعياذ بالله؟.

قوله: (فإنه مؤمن بالله) ليس مؤمنًا بالله، حاشا وكلا، فالذي يدعو غير الله، ويذبح لغير الله، وينذر لغير الله، ويستغيث بالأموات هذا ليس مؤمنًا بالله، إلا إيمان المشركين، الإيمان بتوحيد الربوبية فقط، وهذا لا ينفع ولا يكفي.

قوله: (لكن زين له الشيطان) الشيطان يزين لهم الكفر الأصغر والشرك الأكبر . الأصغر؟ لا، لا يزين لهم إلا الهلاك؛ بالكفر الأكبر والشرك الأكبر.

قوله: (ينفعون، ويشفعون، ويضرون) فهل الذي يعتقد في ميت أنه ينفع ويضر، يقال: إنه مؤمن، وإنه مشرك شركًا أصغر؟ من قال لهذا؟ هذا لا يصدر من الإمام الصنعاني.

فاعتقدوا ذلك، كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام.

لكن هؤلاء مثبتون التوحيد لله، لا يجعلون الأولياء آلهة، كما قاله الكفار إنكارًا على رسول الله على لما دعاهم إلى كلمة التوحيد: ﴿أَجَعَلَ اللَّهِلَةَ إِلَهًا وَمِدًا ﴾ [ص: ٥]، فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة، فقالوا في التلبية: «لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لك، إلا شَرِيكًا هو لك تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ» فأثبتوا للأصنام شركة مع رب الأنام، وإن كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له؛ لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شريك له تعالى، بل مملوك، فعبّاد الأصنام الذين جعلوا لله

قوله: (فاعتقدوا ذلك)، فهل الذي يعتقد أنه يُدعى غير الله، ويُذبح لغير الله، يقال: إن كفره عملي وأنه شرك أصغر!، هذا قول مبتدع ما قاله أثمة الإسلام.

الشكرح -

قوله: (كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام) كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية، فاعترفوا أنهم مثل أهل الجاهلية، فهذا الذي يعتقد في الأموات مثل الذي يعتقد أهل الجاهلية في الأصنام هل يقال: إن شركه شرك أصغر وأنه كفر عملي، من يقول هذا؟.

قوله: (لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شريكًا له تعالى) هذا تناقض، فتلبية الجاهلية فيها تناقض، (لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لك، إلا شَرِيكًا هو لك تَمْلِكُهُ وما ملك فكيف يكون شريكًا له؟ وقد وما ملك) هذا تناقض، إذا كان يملكه وما ملك فكيف يكون شريكًا له؟ وقد رد الله عليهم بقوله: ﴿ضَرَبَ لَكُم مَّنَكُلا مِنْ أَنفُسِكُم مَ هَل لَكُم مِن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِن شَرَكَا وَ فَه شُرَكَا وَ فَه مَن مَا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِن الله عليهم بقوله: ﴿ وَهَذَا رَدُ عَلَى هؤلاء المبطلين؛ فأبطل الله هذه فالله رد على أهل الجاهلية، وهذا رد على هؤلاء المبطلين؛ فأبطل الله هذه التلبية، وكذلك أبطل الله قول هؤلاء القبوريين.

أندادًا، واتخذوا من دونه شركاء، وتارةً يقولون: شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى، بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر؛ فإنهم مقرون لله بالوحدانية، وإفراده بالإلهية، وصدّقوا رسله، فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد.

فالواجب وعظهم، وتعريفهم جهلهم، وزجرهم ولو بالتعزير، كما أُمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من أهل الكفر العملي،

- الشكرح —

قوله: (واتخذوا من دونه شركاء، وتارة يقولون: شفعاء يقربونهم إلى الله زلفي) انظر: شركاء، وشفعاء؛ يعني: اعترفوا على أنفسهم.

قوله: (بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر) يا سبحان الله، الذي يعتقد في مخلوق ميت النفع والضر، هذا يقال: إنه مسلم، أو يقال: إنه لم يشرك؟ (بخلاف جهلة المسلمين) كيف يكونون جهلة وهم يقرؤون القرآن وبلغتهم دعوة التوحيد، فكيف يكونون جهلة؟ فليسوا بجهلة.

قوله: (فإنهم مقرون لله بالوحدانية)، لا ينفع الإقرار مع التناقض، الإقرار حجة عليهم، كيف تقرون أنه هو الرب والخالق والرازق، وتصرفون العبادة إليهم، فهذا تناقض.

قوله: (فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد) هذا كذب، هذا كفر اعتقاد، ما فعلوا هذا إلا لاعتقاد، هو قال في الكلام السابق إنهم يعتقدون فيهم، فليس كفر عمل، بل كفر اعتقاد، فما فعلوا هذا إلا لأنهم يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون.

قوله: (فالواجب وعظهم)؛ يعني: ما بلغهم شيء، ما بلغهم القرآن، ما بلغتهم الدعوة، ما قامت عليهم الحجة؟.

قوله: (كما أمرنا بحد الزاني ...) لا، ليسوا بسواء، فليس هذا مثل

إلى أن قال: فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية، فهو من الكفر العملي.

وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورًا من أمور الجاهلية هي من الكفر العملي كحديث: «أَرْبَعٌ في أُمَّتِي من أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا الكفر العملي كحديث: «أَرْبَعٌ في أُمَّتِي من أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ في الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ في الْأَنْسَابِ، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ». أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري(١).

- الشكرح -

الزاني، والسارق، الزاني والسارق مؤمن لا يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يندر لغير الله، ولا يستغيث بالأموات، إنما أتى معصية شهوانية، فزنى أو سرق، هذا يُقام عليه الحد فقط، ولا يكفر، لا تسوية بين هذا وهذا، فلا تسوية بين الزاني والسارق وبين المشرك الذي يدعو غير الله، ويستغيث بالأموات، ويذبح لهم، وينذر لهم، فلا سواء بين هذا وهذا.

قوله: (كما أمرنا بحد الزاني...)، فهذا قياس باطل، فلا يُقاس المشرك على المؤمن الفاسق فسقًا عمليًا، لا يقاس هذا على هذا.

قوله: (إلى أن قال)؛ يعني: الكلام المنسوب إلى الإمام الصنعاني كَظُلُّهُ.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٩٣٤).

فهذه من الكفر العملي، لا تخرج بها الأمة عن الملة، بل هم مع إتيانهم بهذه الخصلة الجاهلية أضافهم إلى نفسه فقال: «من أُمَّتِي».

فإن قلت: أهل الجاهلية تقول في أصنامها: إنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما يقول القبوريون، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقوله القبوريون.

قلت: لا سواء، فإن القبوريين مثبتون للتوحيد لله، قائلون أنه لا إله إلا الله، ولو ضربت عنقه على أن يقول: إن الولي إله مع الله لما قالها، بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله كان له بطاعته عند الله جاه به تقبل شفاعته ويرجى نفعه، لا أنه إله مع الله، بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول: لا إله إلا الله حتى ضربت عنقه زاعمًا أن وثنه إله مع الله، ويسميه ربًا وإلهًا.

قال يوسف عليه: ﴿ وَأَرْيَابُ مُتَفَرِقُونَ خَيْرُ آمِ اللّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾ [يوسف: ٣٩]، سماهم أربابًا؛ لأنهم كانوا يسمونهم بذلك، كما قال الخليل: ﴿ هَذَا رَبِي ﴾ في الثلاث الآيات مستفهمًا لهم مبكتًا متكلمًا على خطابهم، حيث يسمون الكواكب أربابًا، وقالوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِكَةَ اللّهَا وَحِدَّ ﴾ [ص: ٥]، وقال قوم إبراهيم: ﴿ مَن فَعَلَ هَذَا بِنَالِهَتِنَا ﴾ [الأنبياء: ٥٩]، ﴿ وَاللّهُ تُويدُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُؤَلّ اللّهُ مُؤَلّ اللّهُ مُؤَلّ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الله

ومن هذا يُعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية والربوبية كما توهمه من توهم من قوله: ﴿وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمٌ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾

الشنزح

[الـزخـرف: ٨٧]، ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ السَّمَلِةِ وَالْأَرْضِ لَيقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَنْ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ ... ﴾ الْعَنْ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ ... ﴾ إلى قوله: ﴿ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾ [يونس: ٣١].

فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما، لا أنه إقرار بتوحيد الإلهية؛ لأنهم يجعلون أوثانهم أربابًا كما عرفت، فهذا الكفر الجاهلي كفر اعتقاد، ومِن لازمه كفر العمل؛ بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله، والإيمان به، وبرسله، وباليوم الآخر، فإنه كفر عمل، فهذا تحقيق بالغ، وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط، انتهى كلام السيد المذكور كَالَةُهُ.

وأقول: هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ، بل كلام متناقض متدافع.

وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى: كفر اعتقاد، وكفر عمل.

لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد؛ فإنه قد ذكر في هذا البحث أن كفر من اعتقد في الأولياء كفر عمل، وهذا عجيب، كيف يقول: كفر من يعتقد في الأولياء، ويسمي ذلك اعتقادًا، ثم يقول: إنه من الكفر العملي؟! وهل هذا إلا التناقض البحت، والتدافع الخالص!.

| الشتنح |
|--------|
|--------|

انظر: كيف ذكر في أول البحث أن كفر من يدعو الأولياء، ويهتف بهم عند الشدائد، ويطوف بقبورهم، ويقبل جدرانها، وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عمل.

فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة، وتقبيل الجدران، ونذر النذورات، هل مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون، أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت، فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال.

ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل، لا كفر اعتقاد بقوله: «لكن زين الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون؛ فاعتقد ذلك جهلًا كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام».

\_\_\_\_\_الشَّنْ ح

قوله: (انظر: كيف ذكر في أول البحث): هذا رد الشيخ الشوكاني على ما نسب للصنعاني، وقوله: (فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء...)، فالصنعاني في قصيدته يقول:

وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد

هتفوا: يعني القبوريين، هذا صريح كلامه في قصيدته، فكيف يأتي هنا ويقول: (ما هو الحامل)؛ أي: ما الحامل لمن يدعو الأموات، ما يحمله على هذا إلا الاعتقاد أن الميت ينفع ويضر، ويقضي الحاجات ويفرج الكربات، وهذا ليس كفرًا عمليًا، كما يقول الصنعاني فيما ينسب إليه.

يقول الشوكاني: (فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد).

قوله: (ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل، لا كفر اعتقاد) الحمد لله اعترف الآن أن هذا هو اعتقاد أهل الجاهلية في الأصنام، كيف يكون كفرًا عمليًّا وهو اعتقاد أهل الجاهلية في الأصنام، أهل الجاهلية لم يقولوا: إن الأصنام تخلق وترزق، وإنما يقولون: شفعاؤنا عند الله، فاتخذوها للشفاعة فقط، ولم يعتقدوا فيها أنها تخلق وترزق وتدبر

فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية، وأثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل.

وليت شعري أي فائدة لكونه اعتقاد جهل؛ فإن طوائف الكفر بأسرها، وأهل الشرك قاطبة إنما حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلًا.

وهل يقول قائل: إن اعتقادهم اعتقاد علم حتى يكون اعتقاد الجهل عذرًا لإخوانهم المعتقدين في الأموات.

ـ الشَــَزح ----

الأمر، فلا فرق بين هؤلاء القبوريين وبين أهل الجاهلية.

قوله: (واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل)، كيف اعتذر الصنعاني مما نسب إليه عن القبوريين بأن كفرهم كفر عمل عن جهل منهم فكيف يكونون جهالاً وهم يقرؤون القرآن، ويسمعون الأحاديث ويقرؤون كتب التوحيد، فالجهل إنما يُعذر به من لم يصل إليه شيء، ولم يسمع القرآن، ولم يسمع الأحاديث، ولم يسمع كلام أهل العلم، وإنما نشأ بعيدًا عن بلاد الإسلام ولم يصل إليه شيء، هذا هو الذي يُعذر بالجهل.

قوله: (فإن طوائف الكفر بأسرها...) نعم، اعتقاد أهل الجاهلية: جهل، والشرك جهل بالله رهائة في الشرك هو الجهل، لو والشرك جهل بالله رهائة والذي أوقع أهل الجاهلية في الشرك هو الجهل، لو كانوا يعلمون أنه شرك ما فعلوه، ولكنهم لا يرون أنه شرك، يقولون: ﴿مَا فَعَلُوهُمُ اللّهِ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣]، فقط ليقربوهم، ويقولون: ﴿مَا وَلَا لَهُ مَا اللّهُ عَنْدَ اللّهِ ﴾ [يونس: ١٨]، فما جعلوهم شركاء لله في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة.

قوله: (حتى يكون اعتقاد الجهل عذرًا لإخوانهم المعتقدين في الأموات) وهل الله الله ترك أهل الجاهلية على جهلهم، أم أنه أرسل إليهم الرسل

ثم تمم الاعتذار بقوله: لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد... إلى آخر ما ذكره.

ولا يخفاك أن هذا عذر باطل، فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك هم واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون، وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم.

ثم كرر هذا المعنى في كلامه، وجعله السبب في رفع السيف \_\_\_\_\_\_\_الشَـزح \_\_\_\_\_

تدعوهم إلى التوحيد، ولكنهم عاندوا الرسل، وأبوا أن يقبلوا دعوتهم، وبقوا على جهلهم وعنادهم.

قوله: (ثم تمم الاعتذار)؛ أي: هذا القائل الذي يتقمص شخصية الصنعاني، تمم اعتذاره بقوله: (لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد) كيف يكونون مثبتين للتوحيد وهم يستغيثون بالأموات، هذا تناقض، فالذي يستغيث بالأموات هل هذا معتقد للتوحيد؟ كيف يكونون مثبتين للتوحيد ثم يدعون غير الله؟ إذًا ما هو الشرك؟ أليس هو دعاء غير الله وعبادة غير الله؟ ما أظن أن الأمام الصنعاني يبلغ به الجهل إلى هذا الحد.

قوله: (فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك هم واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون)؛ لأن كل هذه الطوائف تقول: لا إله إلا الله بألسنتها، ولكنهم يخالفون ذلك في عقائدهم وقلوبهم وأفعالهم، فلا ينفع اللفظ بدون التزام لمعناه ومدلوله، وإلا فاليهود يقولون: (لا إله إلا الله)، والنصارى يقولون: (لا إله إلا الله)، والمنافقون يقولون: (لا إله إلا الله)، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.

قوله: (ثم كرر هذا المعنى في كلامه)؛ أي: كرر صاحب هذا الكلام

عنهم، وهو باطل فما ترتب عليه مثله باطل، فلا نطول برده، بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم.

الشكرح -

هذا الاعتذار عنهم، وأنهم جهال، وأنهم يؤمنون بالله، ولكن هم جهال، واتخذوا هؤلاء وسائط وشفعاء، فهم معذورون بجهلهم عنده، وهذا تلفيق باطل، لا يقبل أبدًا، لأنه كلام القبوريين من أول ما نشؤوا في الإسلام من بعد المائة الرابعة، وبعد القرون المفضلة وهذا كلامهم.

قوله: (وهو باطل فما ترتب عليه مثله باطل)؛ أي: كلام القبوريين باطل ولا وما ترتب على الباطل فهو باطل، فهذا الاعتذار عنهم بأنهم جهال باطل ولا ينفعهم أنهم ما يريدون إلا الخير.. إلى آخر ما يقولون.

قوله: (بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المسركون في اعتقادهم في أصنامهم) ليس هناك شك في ذلك، فالمشركون في الجاهلية يشركون في الرخاء، ويخلصون لله في الشدائد، كما قال عنهم: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الفُّرُ فِي الْبَعْرِ ضَلَّ مَن تَدَعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا جَنَكُمُ إِلَى الْبَيْ الْبَيْرُ أَلَيْ اللَّهِ الْبَيْرُ فَلَا المشركين: ﴿هُو الْمِسْرِينَ ثَمَا المشركين: ﴿هُو الْمِسْرِينَ ثَمَا الْبَيْرُ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيع طَبِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا الْبَي يُسَيِّرُكُمُ فِي اللَّبَةِ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيع طَبِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا الْبَي يُسَيِّرُكُمُ فِي اللَّبَةِ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيع طَبِّبَةٍ وَفَرِحُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّبَي مُن الشَّي اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهو: أن أهل الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده، وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد من الأمور كما حكاه الله عنهم بقوله: ﴿وَإِذَا مَسَكُمُ الفُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا نَجَنكُمْ اللَّهُ فَلَا مَخَنكُمْ إِلَا إِيَّاهُ فَلَمَا نَجَنكُمْ إِلَا اللَّهِ أَعْرَفْتُمُ وَكَانَ ٱلإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُ أَلسَاعَهُ أَغَيْر اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُ أَلسَاعَةُ أَغَيْر اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُ أَلسَاعَةُ أَغَيْر اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُ مَلْدِقِينَ ﴿ وَلَانِهُ اللّهِ مَا كَانَ يَدْعُونَ إِن كُنتُمُ مَلْدِقِينَ ﴿ وَلَهُ وَلَهُ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبّهُ مُنْ مُنكُ اللّهِ مُمَّ إِذَا خَوْلُهُ فِعْمَةً مِنْهُ نَبِي مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن فَبْلُ ﴾ مُنيبًا إلَيْهِ مُمَّ إِذَا خَوْلُهُ فِعْمَةً مِنْهُ نَبِي مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن فَبْلُ ﴾

جهال، ولأن مقاصدهم حسنة، فهم يعتقدون التوحيد، ولكن فعلوا هذا الشيء عن جهل؟! وهذه التلفيقات لا تنفع، والشيخ الصنعاني كَثْلَلْهُ منها بريء وإنما لفقت عليه.

- الشكرح \_\_\_\_

قوله: (أن أهل الجاهلية كانوا إذا مسَّهم الضر دعوا الله وحده) هذا لعلمهم أنه لا يخلص في الشدائد إلا الله، ﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ﴾ [الأنعام: ٤١]؛ يعني: في الشدائد، ﴿ فَيَكَمِّشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٤١]؛ لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد إلا الله، فيخلصون له الدعاء في هذه الحال.

قوله: (وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد من الأمور كما حكاه الله عنهم) فالله ذكر هذا عن مشركي الجاهلية في عدة مواضع من القرآن، وحكاه الله أنهم يشركون في الرخاء، ويخلصون لله الدعاء في الشدة.

قوله تعالى: ﴿قُلَ أَرَمَيْنَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدَّعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ إِنْ الله الله عند الشدائد، عند نزول العذاب بهم.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَعْمَ الْإِنسان غير المؤمن الحق، نَعْمَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن فَبْلُ ﴾ [الزمر: ١٨]: فهذه طبيعة الإنسان غير المؤمن الحق،

[الزمر: ٨]، وبقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّرَجٌ كَالْظُلُلِ دَعَوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الرّبِينَ ﴾ [لقمان: ٣٢]، بخلاف المعتقدين في الأموات؛ فإنها إذا دهمتهم اللّبينَ ﴾ الشدائد استغاثوا بالأموات، ونذروا لها النذور، وقل من يستغيث بالله \_ سبحانه \_ في تلك الحال، وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم.

ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج أنه اضطرب اضطرابًا شديدًا، فسمع من أهل السفينة من الملاحين، وغالب الراكبين معهم ينادون الأموات، ويستغيثون بهم، ولم يسمعهم يذكرون الله قط، قال: ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك بالله.

. الشكرح

أنه يخلص عند الشدة، ويشرك عند الرخاء، عند الشدة ينسب النعمة إلى الله، وعند الرخاء يشرك في الله الله، وكذا قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي اللهُ اللهُ وَعَوْا اللهَ مُغْلِطِينَ لَهُ اللِّينَ فَلَمَّا نَجَمْنُهُمْ إِلَى اللَّهِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ الله العنكبوت].

قوله: (بخلاف المعتقدين في الأموات)، فإنهم زادوا على شرك أهل الجاهلية، فشركهم دائم في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أكثر؛ لأنه وقت حاجتهم، فلذلك يهتفون بالأولياء والصالحين إذا وقعوا في الخطر؛ ليخلصوهم، وهذا شيء معروف عنهم ومشاهد منهم.

قوله: (وقلَّ من يستغيث بالله ـ سبحانه ـ في تلك الحال)؛ أي: قلَّ من يفعل فعل المشركين الأوليين في الشدة في الشدة، فأكثرهم لا يخلصون لله، بل يزيد شركهم وتعلقهم بالأولياء والصالحين، ويهتفون بأسمائهم عند الشدة.

قوله: (ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج) هذا رجل من أهل التوحيد يخبر الإمام الشوكاني أنه ركب مع جماعة مع القبوريين في سفينة

وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء أن كثيرًا منهم إذا حدث له ولد جعل قسطًا من ماله لبعض الأموات المعتقدين، ويقول: إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا، فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال.

الشكرح -

للحج، فاضطربت السفينة، وأشرفوا على الهلاك، فصاروا يستغيثون بالأموات، فهذا الموجّد خشي من الغرق لما سمعه منهم من الشرك، وإذا رزق أحدهم بولد (جعل قسطًا من ماله لبعض الأموات المعتقدين) فيهم؛ لأنه يظن أن هذا الولد من الولي، فيجعل له قسطًا من مزرعته، أو من غنمه، مكافأة له.

قوله: (ويقول: إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا)؛ لأنه يعتقد أن الميت الولي هو الذي أتى له بهذا الولد، فيكافئه ويجعل له قسطًا من ماله، كما قال الله جلَّ وعلا: ﴿وَجَعَلُواْ بِيَهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاله، كما قال الله جلَّ وعلا: ﴿وَجَعَلُواْ بِيَهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَعِيبِبُ فَقَالُواْ هَكذَا بِيَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَا لِشُرَكَا إِنْ الْانعام: ١٣٦]، فسسووهم بالله عَلَا الشركاء، فأنت لا بالله عَلَى المبادية والبدو والأعراب، وهذا كلام علماء الضلال الذين يرعمون أنهم علماء، وهم الذين أهلكوا الناس.

قوله: (فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجُعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال) أين يؤدي هذه المكافأة التي فرضها؟ فالميت لا يأتي لأخذها، فهو يجعلها للسدنة الذين على قبر الميت نيابة عنه، وهم يقولون: نحن نعطيها للولي، يغرون الناس، فيقولون: نبشرك أن الولى تقبل صدقتك ونذرك.

وبالجملة فالسيد المذكور كَالله قد جرّد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري، واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه من اعتقاده الذي صدر عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات، وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه، ولا الاشتغال به، فالله \_ سبحانه \_ إنما ينظر إلى القلوب، وما صدر من الأفعال عن اعتقاده لا إلى مجرد الألفاظ، وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق.

\_\_\_\_الشتنح \_\_\_\_\_

قوله: (وبالجملة فالسيد المذكور)؛ يعني: الإمام الصنعاني نَظُّلُّلهُ.

(اعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك) هل بلغ السيد الصنعاني من الغباوة لهذا الحد؟ أنه يعتقد أن (لا إله إلا الله) مجرد لفظ فقط لا معنى لها، ولا يعمل بمقتضاها؟! وينزّه الإمام الصنعاني عن مثل هذه الأباطيل والترهات، فالوضع واضح عليها، فإخوانهم قد وضعوا على الرسول على الرسول في أحاديث كثيرة في الدعوة إلى تعظيم الأضرحة وغيرها، فكيف لا يكذبون على الإمام الصنعانى؟.

قوله: (وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه)؛ لأنه وكما سبق وتكرر: أنه ليس المراد بـ (لا إله إلا الله) مجرد النطق بألفاظها وحروفها ولفظها، لا بد من معرفة معناها، ولا بد من العمل بمقتضاها، والصنعاني كَالله لم يكن من هذه الطائفة التي تكتفي بمجرد التلفظ دون العمل ودون الالتزام؟

قوله: (فالله \_ سبحانه \_ إنما ينظر إلى القلوب، وما صدر من الأفعال عن اعتقاد لا إلى مجرد الألفاظ)؛ فالله جلَّ وعلا لا يكتفي بالألفاظ باللسان، دون نظر إلى القلب، وإلى العمل.

قوله: (وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق) فالمنافق يقول: لا إله

وأما ما نقله السيد المذكور كَثَلَثُهُ عن ابن القيم في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي، فهو كلام صحيح، وعليه جمهور المحققين، ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره: إن الاعتقاد في الأموات على الصفة التي ذكرها هو من الكفر العملي.

\_\_\_\_\_الشَـَــزح \_\_\_\_\_

قوله: (وأما ما نقله السيد المذكور) الإمام الصنعاني، (من تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي) هذا عند جميع العلماء، أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي، وكفر عملي، ولكن هل كفر عباد القبور من العملي، أو من الاعتقادي؟.

قوله: (ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره...) ابن القيم في كتبه كلها يصرح بأن دعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات من الكفر الأكبر، والشرك

وسننقل هاهنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر كما نقل عنه السيد ـ رحمه الله تعالى ـ في كلامه السابق، ثم نُتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم، فإن السائل ـ كثر الله فوائده ـ قد طلب ذلك في سؤاله.

فنقول: قال ابن القيم كَلَّلُهُ في شرح المنازل في باب التوبة (۱): وأما الشرك فهو نوعان: أكبر، وأصغر؛ فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندًّا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبوديهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين.

الشكرح .

الأكبر، وهذه كتب ابن القيم موجودة، «إغاثة اللَّهفان»، «مدارج السالكين» و«النونية» وغيرها من كتبه.

قوله: (وسننقل هاهنا كلام ابن القيم...) الشوكاني يقول: أنا أنقل لك كلام ابن القيم حتى ترى حقيقة كلامه في المسألة.

قوله: (فإن السائل)؛ أي: السائل الذي سأل الشوكاني عن ذلك، فكل هذه الرسالة جواب لعالم سأله.

قوله: (في شرح المنازل)؛ أي: كتاب «مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين»، فأصل الكتاب لشيخ الإسلام إسماعيل الهروي، وشرحه «مدارج السالكين شرح منازل السائرين» لابن القيم.

قوله: (أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين)، كما قال

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (١/ ٣٣٩) وما بعدها.

وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وقعد، وإن عثر، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله، وشفيعه عنده. وهكذا كان عباد الأصنام سواء.

| بحسب   | مشركون | وتوارثه ال          | قلوبهم،   | لذي قام ب | القدر هو ا                              | وهذا       |
|--------|--------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|------------|
| اتخذها | وغيرهم | ن الحجر،            | آلهتهم مز | ك كانت    | <b>بتهم، فأول</b> ئ                     | اختلاف آلو |
|        |        | • • • • • • • • • • |           |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | من البشر.  |

## الشكرح ـ

تعالى: ﴿ وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ اَشْمَأَزَتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ: إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ [الزمر].

قوله: (وقد شاهدنا هذا) يقوله ابن القيم.

قوله: (قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه...) يقول: يا رسول الله أو يا عبد القادر، أو يا فلان، إذا سقط أو قام، يقول: يا رسول الله..، ولا يقول: يا الله.

قوله: (ويزعم أنه باب حاجته إلى الله)؛ أي: أن هذا الولي باب حاجته إلى الله؛ يعني: أنه الواسطة بينه وبين الله، فهو يركز على الواسطة وينسى الله ﷺ.

قوله: (وهكذا كان عباد الأصنام سواء)؛ أي: فعباد القبور مثل عباد الأصنام؛ فعباد الأصنام يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣]، ويقولون: ﴿هَتُولَامَ شُفَعَتُوناً عِندَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨] وعباد القبور كذلك.

قوله: (كانت آلهتهم من الحجر)؛ أي: أهل الجاهلية آلهتهم من الحجر والشجر.

قوله: (وغيرهم اتخذها من البشر)؛ أي: عباد القبور آلهتهم من الأولياء والصالحين الأموات.

قال الله تعالى حاكيًا عن أسلاف هؤلاء: ﴿وَاللَّذِينَ النَّهُ ثُولُهِ مِن دُونِهِ اللَّهِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمَ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كُنذِبٌ كَفَارٌ ﴾ [الزمر: ٣]، هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كُنذِبٌ كَفَارٌ ﴾ [الزمر: ٣]، وهكذا حال من اتخذ من دون الله وليًّا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من تخلص من هذا؛ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره!.

الشنزح

قوله: (عن أسلاف هؤلاء)؛ يعني: فالقبوريون أسلافهم المشركون في الجاهلية: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلِّفَيَ ﴾.

فقولهم: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ هذا اعتراف منهم أنهم يعبدونهم، فيذبحون لهم، وينذرون لهم، ويعكفون على قبورهم، ويتمسحون بها، ثم إذا قيل لهم: هذا شرك، قالوا: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيَ ﴾ فليس هذا شركًا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَندِبُّ كَفَارُ ﴾: فقد وصفهم بالكذب والكفر، وهم يقولون: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلِّفَيَ ﴾ فحكم عليهم بالكفر والكذب.

قوله: (وهكذا حال من اتخذ من دون الله وليًّا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى) من الأوليين والآخرين.

قوله: (وما أعز من تخلص من هذا؛ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره!): فالمصيبة عظيمة، (وما أعز)؛ يعني: ما أقل، (من تخلص من هذا) إلا من خلَّصه الله.

والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له.

- الشكرح -

قوله: (والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين...)، تقدم أن عُبًاد القبور الذين يستغيثون بالأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم، يقولون: إننا نفعل هذا معهم من باب طلب الشفاعة منهم، فنحن لا نعبدهم، ولكن نحن نتقرب إليهم من أجل أن يُقربونا إلى الله، ونحن نعلم أنهم مخلوقون، وأنهم لا يخلقون شيئًا، ولكن نطلب منهم الشفاعة.

وهذه حجة الكفار والمشركين من قبل؛ من أهل الجاهلية، قال الله عنهم: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وَلَا يَنفعُونَ أو هَنُولاً عَنْ مَنفعُونَ أو يضرون، فهم يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، يدركون هذا، وإنما يتقربون إليهم لأنهم صالحون، فهم يشفعون لهم عند الله.

فنقول: الشفاعة حق أثبتها الله على ولكن لها شروط: الشرط الأول: أن تكون بإذن الله، والله لم يأذن بعبادة الأموات والتقرب إليهم ليشفعوا، فهم لم يحققوا هذا الشرط. الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أما أهل الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فأهل الشرك لا تُقبل فيهم الشفاعة، وهم يشركون الصالحين مع الله ويعبدونهم، وفي الآية الأخرى: ﴿وَلَلَّذِينَ النَّهُ وُلُفَيّ مِن أُولِيكَ مَا نَعْبُدُهُم ﴿ فَاعترفوا أنهم يعبدونهم، ﴿ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله وُلُقى، هذه حجتهم. [الزمر: ٣]؛ يعني: نتقرب إليهم من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى، هذه حجتهم.

والله جلَّ وعلا لا يُقرَّب إليه أحد إلا بإذنه، وبشرط أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، وأنتم ليس عندكم من الشرطين شيء، فالله لا يأذن لكم، لأنكم مشركون.

وما زال الإمام الشوكاني ينقل عن ابن القيم من «مدارج السالكين».

الشنرح

ثسم ذكر الآية: ﴿ قُلُ الْدَعُوا اللَّذِينَ زَعَتْمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَنُونِ وَلَا فِي الْمُرْفِقِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ﴿ وَلَا لَنَفَعُ السَّمَنُونِ وَلَا فَيَهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ وَلَا لَنَفَعُ السَّمَنُونِ وَلَا لِنَنْ أَذِنَ لَكُمْ فِي هِمَا والشاهد من الآية، أن الشفاعة لا تنفع الشَّفَنعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَكُم في هذا، فعبادتكم لهم باطلة، قال العلماء: وهذه الآية الكريمة تقطع عروق الشرك من أصلها، وذلك:

أولًا: لأن المطلوب منه إما أن يكون مالكًا لما يطلب منه، أما الذي لا يملك فلا يُطلب منه.

ثالثًا: أن يكون معينًا له؛ فنفى ذلك؛ وقوله: ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ فإذا لم يكن مالكًا، ولا شريكًا، ولا ظهيرًا للمالك: بقيت الشفاعة والشفاعة لا تصح إلا بشروط، وهذا الذي أنتم عليه لم تتوفر فيه هذه الشروط؛ إذًا انقطعت كل الشبهات التي يتعلقون بها في آية واحدة.

قوله: (وتكلم عليها)؛ أي: على الآية ابن القيم كَاللهُ، بهذا الكلام الذي لخصه لكم.

قوله: (لكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته)؛ أي: إن أكثر الناس يقرؤون القرآن، ولا يطبقونه على الواقع الذي هم فيه، وإنما يظنون أنه لأناس مضوا ولأمة خلت.

وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن.

كما قال عمر بن الخطاب و إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية (١١)، وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه، وقع فيه وأقره، ودعا إليه وصوّبه وحسّنه،

الشكرح

قوله: (وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن) وهو الغفلة عن تدبر القرآن.

قوله: (كما قال عمر بن الخطاب رهيه) هذه كلمة عظيمة من أمير المؤمنين، (إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية) فالذي لا ينزل القرآن على الواقع لا يعرف الجاهلية فلا يستفيد من القرآن، فهذا ينطبق عليه كلام عمر رهيه المدارية.

ولا بد من تعلم أمور الجاهلية؛ فلا نغفل عنها؛ من أجل أن نحذرها ونتجنبها، وهي التي جاء الإسلام بالتحذير منها ونفيها، فلا نقول: هذا شيء مضى وانقضى، لا بد أن نفهم أمور الجاهلية ونتعلمها حتى نَحْذر منها، ولهذا صنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كَلَّهُ رسالة سماها «المسائل التي خالف فيها رسول الله على أهل الجاهلية» من أجل أن نعرف أمور الجاهلية حتى نتجنبها ولا نقع فيها.

قوله: (وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه، وقع فيه)؛

<sup>(</sup>۱) ورد في مصنف ابن أبي شيبة عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَظَابِ، فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَتَى تَهْلِكُ الْعَرَبُ»، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلِّ مِنَ الْمُشْلِمِينَ فَقَالَ: «حِينَ يَسُوسُ أَمَرَهُمْ مَنْ لَمْ الْمُشْلِمِينَ فَقَالَ: مَتَى يَهْلِكُونَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «حِينَ يَسُوسُ أَمَرَهُمْ مَنْ لَمْ يُعْلِمِينَ فَقَالَ: مَتَى يَهْلِكُونَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «حِينَ يَسُوسُ أَمَرَهُمْ مَنْ لَمْ يُعَالِحْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ ﷺ». (٣٢٤٧٢)، وانظر: المستدرك (٤/ يُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

- الشكرح -

أي: إذا لم يعرف ما عليه أهل الجاهلية من الشرك والكفر، فإنه يقع فيها؟ ولهذا يقول الشاعر:

## عرفت الشَّرَّ لا للشر لَكِن لتوقيه وَمن لا يعرف الشَّرُّ من الخير يَقع فِيهِ

وكان حذيفة بن اليمان ﴿ يَقُولُ: «كان النَّاسِ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عن الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عن الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي (١)، وهذا من الفقه، فأنت إذا كنت تجهل الشيء ربما وقعت فيه، فما أصاب كثيرًا من الناس من هذه الدواهي الشركية والبدعية إلا بسبب الجهل بأمور الجاهلية وأمور الشرك والمشركين.

فكما أن الله سبحانه أمر بالتوحيد فقد نهى عن الشرك، قال تعالى: 
﴿وَاعْبُدُوا اللّه وَلا نُشْرِبُوا بِهِ شَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦]، فلا يكفي أنك تعبد الله، بل لا بد أن تعرف ما هو الشرك؛ لأجل أن تتجنبه؛ لأن العبادة لا تصح مع الشرك، من ذا الذي يؤمنك أن تقع في الشرك؟ إذا كنت لا تعرفه، وهذا فيه رد على الذين يقولون عن مناهج الدراسية إنما هي مُنفّرة، وليس لكم دخل في عقائد الناس!، اتركوا الناس كل على عقيدته!، اجتمعوا وتوحّدوا!، ونقول: لا يمكن أن نجتمع ونتوحد بدون عقيدة، هذا محال، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ مُمْ أُمَّةُ وَرَحِدَةً وَإِنَّا رَبُّكُمُ مَا فَاكُم بُدُونِ ﴿ اللّه الله الله الله تعرف الشر من أجل أن تتجنبه، وإلا فإنه يفسد ما عندك من الخير وأنت لا تدري، من أجل أن الشرك له دعاة قائمون على قدم وساق، يحاضرون ويتكلمون ويؤلفون، ويتكلمون في المواقع، وفي المحطات الإعلامية، فالمسلم على خطر من هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٠٦).

وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، أو نظيره، أو شرُّ منه أو دونه، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا، والبدعة سُنَّة، والسُّنَّة بدعة، ويُكفِّر الرجل بمحض الإيمان، وتجريد التوحيد، ويُبدَّعُ بتجريد متابعة الرسول ﷺ، ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حيًّ سليم يرى ذلك عيانًا. وإلله المستعان.

. الشكرح ـ

فالذي: (لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية)، يقع فيه؛ فالذي وقع فيه كثير من الناس من الشرك اليوم هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، فلذلك يجب على المسلم أنه يعرف الخير والشر، من أجل أن يعمل الخير ويتجنب الشر.

قوله: (فتنقض بذلك عرى الإسلام)، كما قال عمر شيء، وإنما تنقض بالجهل بأمور الجاهلية عُرى الاسلام عروة عروة.

قوله: (ويعود المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا)؛ لأن هذه الشركيات إذا كثر وقوعها وكثر أهلها صارت هي المعروف، وصار التوحيد هو المنكر، ولذلك فالذي يدعو إلى التوحيد يعتبر مبتدعًا خارجيًا منفرًا.

قوله: (والبدعة سُنَّة، والسُّنَّة بدعة)، فبسبب التغافل عن الشر وعدم فهمه، يصير ما عليه الناس هو السنة، وما يدعو إليه أهل التوحيد هو البدعة.

قوله: (ويُكفّر الرجل بمحض الإيمان، وتجريد التوحيد)، فيُكفرون الذين يدعون للتوحيد، فينقلب الشرك توحيدًا، والتوحيد شركًا، والإيمان ينقلب كفرًا، والكفر ينقلب إيمانًا؛ إذا صار المقياس ما عليه الناس، هذا هو المقياس!.

ثم قال في ذلك الكتاب(١): فصل: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، والتصنع للخلق، والحلف بغير الله، كما ثبت عن الشرح \_\_\_\_\_\_\_

قوله: (ثم قال في ذلك الكتاب)؛ أي: لابن القيم، كتاب «مدارج السالكين».

قوله: (وأما الشرك الأصغر)، انتهى من بيان الشرك الأكبر ثم انتقل إلى الشرك الأصغر، الذي لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص التوحيد، وأيضًا هو وسيلة إلى الشرك الأكبر؛ ولهذا خافه النبي على الصحابة، فقال: "إن أخُوفَ ما أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكُ الأَصْغَرُ"، قيل: وما الشِّرْكُ الأَصْغَرُ؟ قال: «الرِّيَاءُ» (٢)، وفي رواية: «الشَّرْكُ الْخَفِيُّ؛ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى من نَظَرِ رَجُلِ» (٢).

قوله: (فكيسير الرياء) وأما الرياء الكثير فهو رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ﴿ يُرَّاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 127]، فالرياء على قسمين:

الأول: رياء اعتقادي، وهذا عند المنافقين.

الثاني: ورياء عملي، فهذا يحصل عند أهل الإيمان، وخافه الرسول ﷺ على أصحابه.

قوله: (والتصنع للخلق) الرياء والتصنع كله بمعنى واحد وهو مراءاة الناس بالأعمال، وإرادة المدح والثناء، وغير ذلك.

قوله: (والحلف بغير الله)؛ أي: من أنواع الشرك الأصغر الحلف

<sup>(</sup>١) في نسخة: «تم في ذلك الكتاب»، والصحيح ما أثبته؛ لأن النقل ما زال من كتاب مدارج السالكين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٢٣٦٣٠). (٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤).

| ً، وقول    | بِاللهِ»(۱ | أشرك   | الله فَقَدْ | كَ بِغَيْرِ                             | «مَنْ حَلَفَ | أنه قال:   |       | النبي |
|------------|------------|--------|-------------|-----------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|
| وأنا بالله | منك،       | الله و | هذا من      | وشئت،                                   | شاء الله     | جل: ما     | ل للر | الرجإ |
|            |            |        |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | له وأنت،.    | لي إلا الا | وما   | وبك،  |

- الشَّنرح ·

بغير الله، قال ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ أَشْرَكَه (٢)، وقال ﷺ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ (٣)، وقال: «مَنْ كان حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَو لِيَصْمُتْ (٤)، فلا يجوز الحلف بالنبي، ولا الحلف بالولي، ولا الحلف بالكعبة، ولا بأي مخلوق، فلا يجوز الحلف بالمخلوق أبدًا؛ لأنه شرك.

قوله: (وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت)، من الشرك الأصغر أن يجمع بين الله وبين المخلوق بالواو، فيعطف المخلوق على الله بالواو، فيقول: لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت؛ لأن الواو تقتضي الجمع والمشاركة، فأنت جعلت المخلوق شريكًا للخالق في الفعل، وهذا شرك أصغر من شرك الألفاظ، وأما الرياء فهو شرك في النيات وهو الشرك الخفى؛ سماه النبي على: الشرك الخفى؛ لأنه في القلوب.

فالشرك الأصغر على قسمين:

الأول: شرك على اللسان، وهو شرك ظاهر، مثل الحلف بغير الله، وقول: لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت. . . إلى آخره.

الثاني: شرك خفي، وهو ما يكون في القلوب، وهو أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو شرك الرياء.

قوله: (هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت)؛ يعني: إذا كان العطف على الله بالواو فهو شرك؛ لأنه جمع بين الله وبين المخلوق

<sup>(</sup>١) انظر سنن أبي داود (٣٢٥٣)، والترمذي (١٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه. (٣) أخرجه البخاري (٣٨٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٦٧٩).

وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب حال قائله ومقصده.

ثم قال ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_ في ذلك الكتاب بعد فراغه من ذكر الشرك الأكبر والأصغر، والتعريف لهما(١):

\_\_\_\_الشتنح \_\_\_\_

في الفعل؛ لأن الواو تقتضي المشاركة في هذه الألفاظ وغيرها، والصواب أن تقول: ما شاء الله ثم شئت، تجعل مشيئة الخلوق بعد مشيئة الله، ف (ثم) للترتيب، ما لي إلا الله ثم أنت، لولا الله ثم أنت، فيأتي بـ (ثم)؛ لأنها تأتي للترتيب، والتعقيب، فتجعل المخلوق بعد الخالق على ولا تجعله مشاركًا له.

قوله: (وأنا متوكل على الله وعليك)؛ لأن التوكل عبادة، فلا تتوكل على أحد، لا تتوكل إلا على الله، قال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣].

قوله: (ولولا أنت لم يكن كذا وكذا)؛ لأنه جعل المخلوق منفردًا في حصول الشيء.

قوله: (وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب حال قائله ومقصده)؛ أي: قد يترقى الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر بحسب نية القائل، فإذا كان يعظم المخلوق مثل ما يعظم الله فهذا شرك أكبر، ولذلك يقولون: إن القبوريين يحلفون بالله وهم كاذبون، ولا يحلفون بالقبور والأموات إلا وهم صادقون، يخافون من الميت أن يصيبهم، ولهذا لو توجهت عليه يمين، فقيل له: احلف بالله، حلف مباشرة، وإذا قيل له: احلف بالولي انتفض وتلكأ؛ لأنه يخاف من الولي أنه يعاقبه، فإذا وصل إلى هذا الحد فهذا شرك أكبر.

قوله: (في ذلك الكتاب) الذي هو «مدارج السالكين».

<sup>(</sup>١) انظر مدارج السالكين (١/ ٣٤٤) وما بعدها.

ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ، فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله، والتوكل على غير الله، والعمل لغير الله، والإنابة والخضوع والذل لغير الله، وابتغاء الرزق من عند غير الله، وإضافة نعمه إلى غيره، ...........

\_\_\_\_ الشَّنرح \_\_\_

قوله: (ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ)، وهذا موجود في الصوفية، فهم يسجدون لمشايخهم، والسجود لا يكون إلا الله على التعظيمهم إياهم.

قوله: (ومن أنواعه التوبة للشيخ، فإنها شرك عظيم)، التوبة للشيخ، فلا يتوب لله، وهذا عند بعض الصوفية إذا أخطأ لا يتوب إلى الله بل يتوب إلى الشيخ، يذهب للشيخ ويتوب إليه؛ لأنه يعتقد أن الشيخ يعذبه ويضره بزعمه.

قوله: (ومن أنواعه النذر لغير الله)، من أنواع الشرك النذر لغير الله؛ لأن النذر عبادة فلا يجوز أن يُنذر إلا لله؛ فمن نذر للقبر أو للولي فقد أشرك بالله على .

قوله: (والتوكل على غير الله)، قال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]، فالتوكل لا يكون إلا على الله، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر.

قوله: (والإنابة والخضوع والذل لغير الله)، كما سبق أنهم يتوبون إلى مشايخهم، ولا يتوبون إلى الله، وينيبون إليهم، ولا ينيبون إلى الله، ويستغفرونهم ولا يستغفرون الله.

قوله: (وابتغاء الرزق من عند غير الله)، فإذا صار في البلد ضريحه أو قبره؛ يذهب أهل البلد عند هذا الشيخ.

قوله: (وإضافة نعمه إلى غيره) مثل ما قال قارون عندما آتاه الله من الكنوز ونصحه قومه، قال: ﴿إِنَّمَا أُوبِيِّتُهُم كُلّ عِلْمٍ عِندِئَّ ﴾ [القصص: ٧٨]؛ يعني:

ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم.

وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، فضلًا لمن استغاث به، أو سأله قضاء حاجته،

\_\_\_\_\_الشتنح

أنا الذي حصلته، وأنا لدي خبرة بالأموال والاقتصاد ولذلك حصلته، وليس بفضل الله ولا بمنة الله عجلة، نسأل الله العافية.

قوله: (ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى)، هذا أشد، فطلب الحوائج من الموتى من أعظم أنواع الشرك؛ لأن الحوائج تُطلب من الله، أما الميت فلا يُطلب منه شيء، أما الحي فيُطلب منه ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لا يُطلب إلا من الله.

قوله: (وهذا أصل شرك العالم)، هذه الأمور التي ذكرها ابن القيم في هذه الأمة هي أصل شرك العالم من قبل، كما قال الله جلَّ وعلا عن أهل السجاهلية: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَتُولُكَهُ شُفَعَتُونًا عِندَ اللَّهِ السجاهلية: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُهُمْ اللهِ اللَّهُ عَندَ اللَّهِ وَيَعْبُدُهُمْ اللهِ رُلْفَيَ [الزمر: ٣].

فكيف يملك شيئًا: (لمن استغاث به، أو سأله قضاء حاجته)، فهو لا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٣١).

- الشكرح \_\_\_

يستطيع أن يعمل شيئًا لنفسه، فكيف يعمل لغيره، هذا محال، فالميت بحاجة إلى الحي، والحي ليس بحاجة إلى الميت.

قوله: (وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده)، فمن طلب الشفاعة من الميت فهذا من جهله بالشفاعة وأحكامها، ومن جهله بالشافع الذي هو الميت الذي لا يملك شيئًا، ومن جهله بالمشفوع عنده وهو الله، فإن الله لا يقبل هذه الشفاعة.

قوله: (فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه)، فلا تُطلب الشفاعة من الميت، بل تُطلب من الله، نعم تطلب من الحي أن يدعو لك، أما الميت فأنه عاجز أن يعمل لنفسه؛ فكيف يعمل لك.

قوله: (والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببًا لإذنه)، لم يجعل الله سؤال الميت والاستغاثة به سببًا لإذنه له أن يشفع.

قوله: (وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد)، فلا بد أن يكون الشافع حيًّا كامل التوحيد حتى يأذن الله له.

قوله: (فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها)، جاء هذا المستشفع بما يمنع قبول الشفاعة، وهو الشرك، فالاستغاثة بالميت ودعاء الميت هذا كله شرك يمنع الشفاعة.

قوله: (والميت محتاج إلى من يدعو له، ويترحم عليه، ويستغفر له)،

\_\_\_\_\_ الشترح

الميت بحاجة إلى دعوة تلحقه من رجل صالح يدعو له، فهو بحاجة إلى هذا، لا أنه يُدعى هو ويُستغاث به هو.

قوله: (كما أوصانا النبي على إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم، ونسأل الله لهم العافية والمغفرة)، أمرنا النبي الله إذا مررنا بالمقابر أن نقول: «السَّلَامُ على أَهْلِ الدِّيَارِ من الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ الله الْمُسْتَقْلِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ الله الْمُسْتَقْلِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَقْلِمِينَ مِنَّا أَجْرَهُمْ ولا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بِكُمْ لَلاحِقُونَ (())، «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ ولا تَقْتِنًا بَعْدَهُمْ "()، يدعو لهم ولا يدعوهم؛ لأنهم بحاجة إلى هذا.

قوله: (فعكس المشركون هذا، وزارهم زيارة العبادة في قضاء الحوائج والاستعانة بهم)، بدل أن يدعو لهم دعاهم واستغاث بهم.

وزيارة القبور لأمرين:

الأمر الأول: الاعتبار والاتعاظ، قال ﷺ: «زُورُوا الْفُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» (٣).

الأمر الثاني: أنه يدعو للأموات بالرحمة والمغفرة؛ لأنهم بحاجة إلى هذا.

والمشركون عكسوا هذا، فجعلوا الزيارة الشركية بدل الزيارة الشرعية، فصاروا يزورون القبور للتبرك بها والاستغاثة بالأموات، وطلب قضاء الحوائج من الأموات، وهذا عكس الزيارة الشرعية.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٥٤٦)، وانظر: صحيح ابن حبان (٣٠٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٥٦٩).

وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد، وسمَّوا قصدها: «حجَّا»، واتخذوا عندها الوقفة، وحلق الرؤوس، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك،

— الشكرح –

قوله: (وجعلوا قبورهم أوثانا تُعبد)، من دون الله، وقد استعاذ النبي على الله بربه، فقال: ﴿ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنّا يُعْبَدُ، اللهُ عَضَبُ الله على قَوْم اتّخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَهُ ()، فإذا دُعي الميت وتُبرك به، ورُجي أن ينفع أو يضر فقد صار وثنًا، وإن كان القبر لنبي أو لرجل صالح، حتى قبر النبي على إذا اعتقد فيه هذا الاعتقاد صار وثنًا.

قوله: (وسموا قصدها: حَجًّا)؛ لأن لزيارتهم لها مناسك؛ كمناسك الحج.

قوله: (واتخذوا عندها الوقفة، وحلق الرؤوس)؛ أي: عملوا عند القبور أعمال الحج فيقفون عندها، ويحلقون رؤوسهم مثل ما يحلق المؤمن رأسه في الحج.

قوله: (فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات)؛ فقد جمعوا بين جريمتين:

الأولى: الشرك بالله ﷺ.

الثانية: معاداتهم لأهل التوحيد، ولأولياء الله على الدعاة إلى الله؛ الله عن الشرك.

قوله: (وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك)، إذا قلنا لهم: إن الولي لا يملك لنفسه شيئًا، قالوا: هذا تنقص للأولياء، هذا وهم يتنقصون الخالق، ويشركون بالله.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٢٤١).

وأولياءه الموحدين المخلصين له الذين لم يشركوا به شيئًا بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم.

- الشكرح -

وتنقصوا (أولياءه الموحدين المخلصين له الذين لم يشركوا به شيئًا بذمهم ومعاداتهم)، تنقصوا الله بإشراكهم به، وتنقصوا أولياء الله بذمهم وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة؛ فهاتان جريمتان.

الأولى أنهم (تنقصوا من أشركوا به غاية التنقص) حيث رفعوه فوق منزلته، فأنت لما تمدح شخصًا بما ليس فيه وتنزله في منزلة فوق منزلته أليس هذا من باب التنقص له؟.

فهم فعلوا ثلاث جرائم:

الأولى: تنقصوا الله سبحانه؛ حيث أشركوا به.

الثانية: تنقصوا عباد الله الصالحين؛ حيث رفعوهم فوق منزلتهم.

الثالثة: وقد كذبوا عليهم: (إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا)، والأولياء والصالحون على الحقيقة ما رضوا بهذا؛ بل ماتوا وهم يجاهدون أهله ويحذّرون منه، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم.

قوله: (وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان)؛ أي: الذين يعبدون القبور هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وليس أعداؤهم فقط في الجاهلية، بل حتى في الإسلام.

قوله: (وما أكثر المستجيبين لهم)؛ أي: ما أكثر المستجيبين لهم والمتأثرين بهم، وما أكثر من يتنقص أهل التوحيد وأهل الدعوة إلى الله.

ولله در خليله إبراهيم حيث يقول: ﴿ وَ وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ وَلَهُ دَرِ خَلْيله إبراهيم حيث يقول: ﴿ وَ وَأَجْنُبُنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامُ وَ إِبراهيم] وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرّد توحيده لله، وعادى المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله . . . انتهى كلام ابن القيم .

فانظر كيف صرَّح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات الشَّرح \_\_\_\_\_\_

قوله: (ولله در خليله إبراهيم حيث يقول: ﴿...وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ فِي الْأَصْنَامَ في رَبِّ إِنَّهُ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِن النَّاسِّ ﴾) فما أكثر من يعبد الأصنام في هذه الأمة؛ لأن من عبد القبور فهو مثل من يعبد الأصنام.

وغرض الإمام الشوكاني من هذا النقل عن الإمام ابن القيم كَثَلَهُ الرد على الذين يقولون: إن ابن القيم يقول: إن دعاء الأموات والاستغاثة بهم من الشرك الأصغر، وأنه من الكفر العملي، وقد كذبوا على ابن القيم، فالإمام الشوكاني كَثَلَهُ نقل كلام ابن القيم ليرد عليهم.

قوله: (فانظر كيف صرّح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات...)، كان المعارضون لعقيدة التوحيد والمؤيدون لعبادة القبور قد لبّسوا على الإمام السيخ الصنعاني كَالله، وأنه تراجع عن القصيدة التي أرسلها إلى الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَالله يؤيده، ولو فرض أنه تراجع عن هذه القصيدة بسبب ما لبّسه عليه مربد التميمي؛ فإنها تبقى رسالته «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد»، وهؤلاء لفقوا نقولا ليست في صالحهم بل فضحتهم؛ من ذلك أنهم نقلوا عن ابن القيم أنه يرى أن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات أنها كفر عملي وشرك أصغر؛ فالإمام الشوكاني كَالله نقل كلام ابن القيم نفضحهم الله المسألة وصرّح أن فعلهم هذا شرك أكبر، وأنه أصل كفر العالم، ففضحهم الله بهذا الكذب على الإمام الصنعاني وعلى الإمام ابن القيم، فهذا كلام ابن القيم، وهذا نقله عنه الشوكاني.

\_\_\_\_\_الشَـُزح \_\_\_

يقول ابن القيم: (بل أصل شرك العالم) فأصل شرك العالم هو الغلو في الصالحين كما حصل لقوم نوح، أنهم غلوا في الصالحين: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، فعبدوهم من دون الله، فبعث الله إليهم نوحًا عليه ينكر عليهم هذا الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، هذا أصل شرك العالم، أول ما بدأ الشرك في العالم هو بسبب الغلو في القبور، فكيف يُقال: إن الغلو في القبور من الشرك الأصغر، وأنه من الكفر العملي!.

قوله: (وما ذكره من المعاداة لهم، فهو صحيح)؛ فالواجب معاداة من يعبدون القبور، ويستغيثون بالأموات، الواجب معاداتهم كما ذكر ابن القيم بما نقله عنه، وهذا مأخوذ من الآية: ﴿لَا يَهَدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ الْآخِرِ الْآخِرِ الْآخِرِ اللّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ الْآخِرِ الْآخِرِ اللهِ وَالْيَوْرِ اللّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ اللهِ وَالْيَوْرِ اللّهِ وَالْيَوْرِ اللّهِ وَالْيَوْرِ اللّهِ وَالْيَوْرِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالل

وقوله تعالى في مطلع سورة (الممتحنة): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُولُمُ أَوْلِيَآءَ فَدَلَ عَلَى أَن المشركين أعداء الله، والآية معروف سبب نزولها، وأنها في مشركي أهل مكة، حينما أراد بعض الصحابة أن يجعل له يدًا عندهم؛ فأرسل إليهم يخبرهم عن خروج الرسول على اليهم لقتالهم، بزعمه أن هذا لا يضر الرسول وهو ينفعه هو عندهم، وهذا اجتهاد منه، فأنكر الله ذلك

إلى قوله: ﴿ كُفْرُنَا بِكُرُ وَبُدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْمَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحَدَهُو ﴾ [الممتحنة: ٤].

وقال شيخ الإسلام تقي الدين في «الإقناع»: «إن من دعا ميتًا، وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر» (١).

. الشكرح ـ

فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّيْنَ المَنُولُ لاَ تَنَّيِدُوا عَدُوّى وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيَاءَ فاعتبر هذا موالاة لهم، فلولا أن هذا الصحابي اعتذر وبين مقصده، وأنه لم يقصد مودتهم، وإنما قصد أن يتخذ عندهم يدًا تقي ذريته وأولاده في مكة وما فعل هذا عن سوء اعتقاد، ولا عن نفاق، ولا كفر بعد إيمانه، فقَبِل الرسول على أن موالاة لأنه صحابي ولأنه حضر وقعة بدر، فالرسول قبِل عذره، فدل على أن موالاة الكفار كفر.

قوله: (إلى قوله)؛ أي: عن إبراهيم عليه ، وَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ هذا خطاب للمؤمنين عمومًا، ولحاطب بن أبي بلتعة خصوصًا، وفي إبرَهِيمَ وَأَلَّذِينَ مَعَهُ ﴾؛ أي: الذين معه على الإيمان، وإذ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَهُ وَأَلْ مِنكُمْ وَمِقًا مَعَهُ وَهُ اللَّذِينَ مَعَهُ وَهُ اللَّهِ مَن دُونِ اللَّهِ كَفَرَا بِكُرُ وَبِدًا بِيَنَا وَبَيْنَكُمُ الْمَدَوةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبدًا ﴾ إلى متى؟ وحَقَى تُومِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَالْبَعْضَاءُ أَبدًا ﴾ إلى متى؟ وحَقَى تُومِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ ﴾ [الممتحنة: ٤].

قوله: (في الإقناع)؛ يعني: كما نقله عنه الموفق في كتاب «الإقناع» في الفقه، في باب الردة.

قول شيخ الإسلام: (إن من دعا ميتًا، وإن كان)؛ أي: هذا الميت، (من المخلفاء الراشدين) الذين هم أصلح الناس، لو أن رجلًا استغاث بهم بعد موتهم لصار كافرًا فكيف بغيرهم؟ ثم قال: (وإن من شك في كفره فهو كافر)؛

<sup>(</sup>١) انظر: الإقناع (٢٩٧/٤)، والغنية عن الكلام وأهله (ص٧٣).

وقال أبو الوفاء ابن عقيل في «الفنون»: «لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع

لأن من لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لأنه استساغ الكفر والشرك.

قوله: (أبو الوفاء ابن عقيل) هو من كبار الحنابلة، ومن تلاميذ القاضي أبي يعلى، وله مؤلفات في المذهب، قال في كتابه (الفنون)، وهو كتاب كان يقيد فيه الفوائد التي تخطر بباله، أو تمر عليه، وقد بلغ فيما ذكروا ثلاثمائة مجلد أو أربعمائة مجلد، ولكنه مع الأسف مفقود الآن، لا يوجد منه إلا قطع يسيرة.

يقول: إن القبوريين لما استثقلوا الأوامر الشرعية والتوحيد والعقيدة أحدثوا شرائع من عندهم بديلة عنها وداوموا عليها، وهذه طبيعة المشركين والمنحرفين، تجد عباد القبور الآن عندهم كتب في ترويج دعاء الأموات، وهي هباء منثور، ليس فيها دليل صحيح، بل فيها إما أحاديث مكذوبة، وإما قصص وحكايات عن الولي الفلاني، وإما رؤى ومنامات، أنه رُؤي في مكان الفلاني كذا وكذا، هذه أدلتهم، شبهات محشوة بها كتبهم.

قوله: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام) التكاليف: يعني الأوامر الشرعية، تثقل على كثير من الناس؛ كالصلاة، والزكاة، والحج، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه التكاليف تثقل على كثير من الناس خصوصًا على ضعاف الإيمان، فيعدلون عنها إلى أوضاع وضعوها هم لأنفسهم من البدع والمحدثات، يرضونها وتسهل عليهم لأنها من وضعهم، وليست من وضع غيرهم، ويزينها الشيطان لهم، وتزينها نفوسهم الأمارة بالسوء، فلا تثقل عليهم البدع والمحدثات، وإنما تثقل عليهم السنن.

وضعوها، فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل: تعظيم القبور، وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذا، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى» انتهى.

————الشتنح

يقول ابن عقيل كَثْلَثُهُ: (وهم عندي كفار بهذه الأوضاع)، لأنهم استبدلوا بها كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ، وهذه طريقة النصارى واليهود، حرّفوا التوراة والإنجيل، وأحدثوا عبادات من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان؛ فسهلت عليهم كذلك هؤلاء المبتدعة في هذه الأمة.

قوله: (مثل: تعظيم القبور)، صرَّح ابن عقيل أن تعظيم القبور كفر، فقال: (هم عندي كفار) كالذين يعظمون القبور ويغلون فيها ويدعون الأموات ويستغيثون بهم.

قوله: (وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذا)؛ أي: يرسلون رسائل مكتوبة إلى القبور، يرسلونها مع الوافدين إليها، فالذي لا يستطيع الذهاب إلى القبور يرسل مع الوافد إليها رسالة إلى الميت: إني أريد كذا وكذا، فيأتي بها المندوب، ويضعها في نافذة القبر، ويظن أنها ستُقضى حاجته بهذا.

قوله: (وإلقاء الخرق على الشجر) كما هو موجود الآن، في جبل عرفة ويعقدون الخرق على الشجر التي على جبل عرفة، بزعمهم أنه تُقضى حاجاتهم بهذه الطريقة، وهذه أوضاع شركية ورثوها عن أباءهم وأجدادهم بسبب المجهل، وبسبب اتباع الضالين والتقليد الأعمى، ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَلِنَّا عَلَىٰ مَا الشبهات.

قوله: (اقتداء بمن عبد اللات والعزى)؛ اللات صنم في الطائف والعزى شجرات حول عرفات يعبدونها من دون الله.

قوله: (انتهى)؛ أي: كلام ابن عقيل الحنبلي كَغُلَلهُ.

وقال ابن القيم كَالله في "إغاثة اللهفان" في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتابًا سماه: "مناسك المشاهد"، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عبادة الأصنام (١١). انتهى، وهذا الذي أشار إليه هو ابن المفيد.

. الشكرح -

قوله: (وقال ابن القيم) هذا نقل آخر عن ابن القيم، فالشوكاني ينقل عن هؤلاء الأئمة من مختلف المذاهب ما يبطل قول هؤلاء الطغام الذين كذبوا على الصنعاني، وقالوا: إنه يقول: إن هذا شرك أصغر، وأنه كفر عملي.

هربوا من الرق الذي خلقوا له فبُلوا برق النفس والشيطان

قوله: (وهذا الذي أشار إليه هو ابن المفيد)؛ أي: الذي أشار إليه ابن القيم بقوله: (صنف بعض غلاتهم كتابًا سماه: «مناسك المشاهد») هو ابن المفيد الرافضي الخبيث.

<sup>(</sup>١) انظر إغاثة اللهفان (١/١٩٧) وذكر ابن القيم بأن اسم الكتاب: مناسك حج =

وقال في «النهر الفائق»: «اعلم أن الشيخ قاسمًا، قال في «شرح درر البحار»: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلًا: يا سيدي فلان إن رُدّ غائبي، أو عوفى مريضى فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعًا لوجوه..»، إلى أن قال: «ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر»(١) انتهى.

وهذا القائل هو من أئمة الحنفية، وتأمل ما أفاده من حكاية الشكرح -

قوله: (وقال في النهر الفائق)، هو «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» من كتب الحنفية، وهناك «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي.

قوله: (اعلم أن الشيخ قاسَّما) من علماء الحنفية.

قال: إنهم يقولون: (يا سيدي فلان إن رد غائبي، أو عوفي مريضي فلك من الذهب، أو الفضة، أو الشمع، أو الزيت كذا...) فإذا شُفي مريضه أو قضيت حاجته؛ فإنه يفي بهذا القول، ويرسل الأموال، ولكن أين تذهب هذه الأموال؟ إلى السدنة الذين على القبور، يتعيشون من وراثها فيكذبون على الناس، ويقولون: نبشرك أن فلانًا قبل نذرك، قبل صدقتك، قبل تبرعك، وهم الذين يأكلونها، نسأل الله العافية، فهي مصائد للطامعين والمستثمرين.

قوله: (وهذا القائل)؛ أي: الشيخ قاسم، (هو من أثمة الحنفية).

المشاهد. قال عنه الإمام الذهبي في السير (١٧/ ٣٤٤): «عَالِمُ الرَّافِضَة، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ، الشَّيْخُ المُفِيْد، وَاسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ النُّعْمَانِ البَّغْدَادِيُّ، الشَّيْعِيُّ، وَيُعْرَفُ: بِابْنِ المُعَلِّمِ كَانَ صَاحِبَ فُنُوْنٍ وَبُحُوثٍ وَكَلَامٌ، وَاعْتِزَالٍ وَأَدَبٍ ، توفي سنة ٤١٣هـ، وانظر: منهاَج السُّنَّة النبوية (١/٤٧٦)، ومجموَّع الفتاوي (٤/٧١٥).

<sup>(</sup>١) انظر: النهر الفائق (٢/٤٤).

الإجماع على بطلان النذر المذكور، وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقادات.

وقال صاحب «الروضة»(١): «إن المسلم إذا ذبح للنبي ﷺ كفر» انتهى.

وهذا القائل من أئمة الشافعية، وإذا كان لسيد الرسل على كفرًا عنده، فكيف بالذبح لسائر الأموات؟!.

وقال ابن حجر تَغَلَّلُهُ في «شرح الأربعين له»: «من دعا غير الله فهو كافر» انتهى.

\_\_\_\_\_الشَنْح \_\_\_\_

قوله: (وقال صاحب «الروضة»)، من أئمة الشافعية، وهو الإمام النووي، ومراد الشوكاني أن يعدد ويذكر المذاهب الأربعة التي أنكرت هذا.

قوله: (إن المسلم إذا ذبح للنبي ﷺ كفر)، فكيف بغيره؟ الذبح لرسول الله كفر، لأن النبي لا يُعبد، ولا يُذبح له، ولا يُنذر له، لا فرق بين النبي وغيره، فالعبادة حق لله ﷺ وحده لا شريك له، والنبي ﷺ جاء بإنكار الشرك والجهاد عليه، كيف يرضى أنه يعبد بعد موته.

قوله: (وهذا القائل من أئمة الشافعية) وهو النووي كَظُلُّتهُ.

قوله: (وإذا كان لسيد الرسل ﷺ كفرًا عنده، فكيف بالذبح لسائر الأموات؟!)؛ أي: إذا كان من ذبح للنبي ﷺ يكفر؛ فكيف بمن ذبح لغير النبي ﷺ.

قول ابن حجر: (من دعا غير الله فهو كافر)؛ لأنه مشرك، وكل مشرك فهو كافر.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢٠٥).

وقال شيخ الإسلام تقي الدين كَالله في «الرسالة السّنية»: «إن كل من غلا في نبي (١) أو رجل صالح، وجعل فيه نوعًا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أجرني وأنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يُستتاب صاحبه، فإن تاب نجا وإلا قُتل، فإن الله إنما أرسل الرسل، وأنزل الكتب ليُعبد وحده ولا يجعل معه إلهًا آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل: المسيح والملائكة والأصنام، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق، أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون:

. الشتنرح \_\_\_\_\_

قوله: (وقال شيخ الإسلام تقي الدين) من الحنابلة.

قوله: (فكل هذا شرك وضلال)؛ أي: شرك وضلال يخرج من الملة.

قوله: (يُستتاب صاحبه، فإن تاب نجا وإلا قُتل)، مما يدل على أن هذا كفر أكبر يخرج من الملة.

قوله: (والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل: المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا.. إلخ) ليس شركهم في الربوبية، وإنما شركهم في توحيد العبادة.

قوله: (لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق، أو تنزل المطر، أو تنبت النبات)؛ لأنهم يعترفون أن هذا لله وهو من توحيد الربوبية، وشركهم إنما هو في توحيد الألوهية.

قوله: (وإنما كانوا يعبدونهم..)؛ أي: وإنما وقع شركهم في الألوهية.

<sup>(</sup>١) في مجموع الفتاوى: ﴿فَكُلُّ مَنْ غَلَا فِي حَيٌّ».

إنسما ﴿ نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ [النوسر: ١٦]، ويسقولون: ﴿ هَتَوُلاَءَ شُفَعَتُونا عِندَ اللهِ ويسقولون: ﴿ هَتَوُلاَءَ شُفَعَتُونا عِندَ اللهِ ويسقول اللهِ ويسلم الله عند ألله أن يُدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة، ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى: ﴿ وَلَا اللَّهُ مِن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كُشْفَ الظُّرِّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلًا ﴿ قَلْ اللَّهُ اللَّهُ مِن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كُشْفَ الظُّرِّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلًا ﴾

الشكرح -

وذلك في قولهم: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَ ﴾؛ أي: ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون، إنما عبدناهم ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يزعمون أنهم وسطاء بينهم وبين الله، وشفعاء لهم عند الله كما يقولون.

قوله: (فبعث الله رسله تنهى أن يُدعى أحد من دونه) والدعاء من أنواع توحيد الألوهية قال ﷺ (المَهَ اللهُ اللهُ

قوله: (لا دعاء عبادة، ولا دعاء استغاثة)؛ ولا غيرهما؛ لأن الدعاء على قسمين:

- ـ دعاء عبادة وهو الثناء على الله.
- ـ ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج واستغاثة.

 أُوْلَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ الآية [الإسراء]. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرًا والملائكة...»(١).

— الشكرح -

يعني: نقله من مكان إلى مكان، أو من عضو إلى عضو، أو من إنسان إلى إنسان، فلا ينقل المرض إلا الله ، ثم قال: ﴿ أُولِيَكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ أي: أولئك الذين يعبدهم المشركون، وهم: عيسى، وعزير، وغيرهم من الانبياء والأولياء والصالحين هم عباد للله، محتاجون للله، ﴿ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةُ أَقْرَبُ ﴾ فعيسى وعزيز والملائكة وكل مخلوق محتاج إلى الله، يدعون الله، يبتغون إليه الوسيلة، يعني القرب منه ، فالذي يقرب إلى الله هو التوحيد والعبادة، والقبوريون يقولون: الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة، تتوسل إليه بها، وهذا باطل لأن الوسيلة هي العبادة والطاعة، سميت وسيلة؛ لأنها تقرب إلى الله والله والشفعاء، والله واله

قوله تعالى: ﴿ وَأَلِ ٱدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم ﴾ فهم زعموا أن هؤلاء هم الذين يجيبون دعاءهم وحوائجهم، وهذا زعم باطل لا حقيقة له، ولهذا قال: ﴿ وَهَ نَكُمْ وَلا غَوْيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ أي: الذين يدعوهم المشركون، وهم عزير، وعيسى، والأولياء والصالحين، حتى المملائكة هم بحاجة إلى الله، ﴿ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ وَمَ عَنَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذَولًا ﴾ [الإسراء]، فهم يرجون الله وحَمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُولًا ﴾ [الإسراء]، فهم يرجون الله

انظر: مجموع الفتاوى (٣/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦).

ثم قال في ذلك الكتاب: «وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزل الله به الكتب قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَأَجْتَنِبُوا الطَّاعُوبَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا الانباء].

وكان ﷺ يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال رجل: «مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ»، قال: «أجعلتني لِلّهِ نِدًّا؟ قل: مَا شَاءَ اللهُ وحده»

الشَّنرح -

ويخافونه، فهم بحاجة إلى الله ﷺ، وهم رسل وأنبياء وصالحون؛ كلهم عباد لله يرجون رحمته ويخافون عذابه.

قوله: (ثم قال)؛ أي: الإمام ابن تيمية كَظَّلْلهُ.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاَجْسَنِبُوا الطّنغُوتَ ﴾ دليل على أن جميع الأنبياء الذين بعثوا إلى الأمم كلهم يأمرون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاَجْسَنِبُوا الطّنغُوتَ ﴾ فلم يقل: اعبدوا الله فقط بل قال: ﴿وَاَجْسَنِبُوا الطّنغُوتَ ﴾ لأن العبادة لا تنفع مع الشرك.

قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا فَأَعْبُدُونِ ۞﴾ فـ «لا إله إلا الله» قد أرسل الله بها جميع الرسل، ومعنى (لا إله إلا الله) أي: لا معبود بحق إلا الله ﷺ.

قوله: (وكان على يحقق التوحيد)، كان الرسول على يحقق التوحيد، ويحمي جانبه، ويمنع الوسائل المفضية إلى الشرك، حتى في الأمور الصغيرة، لما قال له رجل: (مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ)، قال له: (أجعلتني لله نِدًّا؟)؛ أي: شريكًا، (قل: مَا شَاءَ اللهُ وحده)، ولما جاءه الصحابة يستغيثون به، وقالوا: «قُومُوا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ على من هذا الْمُنَافِقِ»، فقال رسول الله على: «إنه لا

ونهى عن الحلف بغير الله وقال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ». وقال عَلَيْهُ في مرض موته: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يحذر ما فعلوا، وقال عَلَيْ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبِد».

الشكرح -

يُستغاث بي، وإنما يُستغاث بالله عَيْلُ»، خشي عليهم من الشرك والغلو، فمنع هذه اللفظة، وهي الاستغاثة بالرسول على التوحيد، مع أنه قادر على أن يغيثهم من المنافق، وأن يردع المنافق، ولكن هذه الكلمة لم يُقرّها؛ لأنها تكون وسيلة إلى الاستغاثة الشركية، فحمى التوحيد، وسد الطرق المفضية إلى الشرك، ولما قالوا له: "يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا» قال: "قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أو بَعْضِ قَوْلِكُمْ، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله»، فهو سيد على وهو سيد الرسل، وأفضل الرسل، قال على الله والله وكله آدم والا مَنْ مَن الغلو، لما قالوا له: "وَيَا سَيِّدُنَا وَابْنَ سَيِّدُنَا»، خشي عليهم من الغلو، لما قالوا له: "وَيَا سَيِّدُنَا وَابْنَ سَيِّدُنَا»، خشي عليهم من الغلو؛ فمنعهم منذ لك تحقيقًا للتوحيد.

قوله: (ونهى عن الحلف بغير الله) مع أن الحلف بغير الله شرك أصغر، ومع هذا نهى عنه.

قوله: (وقال على مرض موته الكن الله الْيَهُودَ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ الْبَيَائِهِمْ مَسَاجِدَ») يعني يصلون عندها تعظيمًا لها، أو يبنون عليها المساجد، فقال على: (اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبد)، والوثن: اسم عام لكل ما يُعبد من دون الله من حجر أو شجر أو قبر، بخلاف الصنم: فإنه يطلق على ما كان على صورة إنسان أو حيوان، فالنبي على دعا ربه ألا يكون قبره وثنًا، فاستجاب الله دعاءه وحمى الله قبره على قال ابن قيم كَالَّهُ:

فأجاب ربُّ العالمين دماء وأحاطه بشلاشة البجدرانِ حتى افتدت أرجاؤه بدمائه في عزةٍ وحمايةٍ وصيانِ

| لتّي،   | گوا ء<br>گوا ء | ، وَحَ | قُبُورًا،     | بُيُوتَكُمْ | ا، ولا | , عِيدً | ا قَبْرِي | تَتخذو       | ٧ : «لَا    | 變し      | وقا   |
|---------|----------------|--------|---------------|-------------|--------|---------|-----------|--------------|-------------|---------|-------|
| بناء    | يُشرع          | ٧ 4    | على أن        | الإسلام     | أئمة   | اتفق    | ولهذا     | . •<br>غني • | كُمْ تَبْأُ | صَلَاتُ | فَإِن |
| • • • • |                |        | • • • • • • • | ، ل         | عنده   | لصلاة   | ولا اا    | القبور،      | على ا       | ساجد    | الم   |
|         |                |        |               |             | _      |         |           |              |             |         |       |

الشكرح

فحماه بالجدران حتى لا يراه الناس، ولا يَصِلون إليه.

قوله على: («لا تتخذوا قَبْرِي عِيدًا»)، يعني تترددون عليه، فالعيد: هو الشيء الذي يتكرر ويُزار، ولذلك الصحابة ما كانوا كلما دخلوا المسجد النبوي يذهبون ويسلمون على الرسول على وإنما كانوا يفعلون هذا عندما يرجعون من سفر فقط؛ لأنهم لو فعلوا هذا وترددوا عليه صار عيدًا، والرسول على قال: «لا تتخذوا قبْرِي عِيدًا»؛ أي: تكررون زيارته، وإنما هذا في حق من جاء من سفر، وأما غيره فإنه يكتفي بالصلاة والسلام عليه في أي مكان.

قوله ﷺ: («ولا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا»)، أي تحرموها من الصلاة فيها؛ كصلاة الليل والتهجد، ومن تلاوة القرآن وذكر الله فتصير مثل القبور، بل تُعمر البيوت بطاعة الله ﷺ.

قوله: (ولهذا اتفق أثمة الإسلام على أنه لا يُشرع بناء المساجد على القبور)؛ لأن بناء المساجد عليها وسيلة لعبادتها.

قوله: (ولا الصلاة عندها) وكذا الصلاة عندها من غير بناء، فلا تأتي عند قبر وتصلى عنده؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك.

وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلَّم على النبي على عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته، ولا يقبلها؛ لأنه إنما يكون لأركان بيت الله، فلا يشبّه بيت المخلوق ببيت الخالق، كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملًا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا فَالَ الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا وَلَا يَعْفَر أَن يُشْرَكَ إِنْمًا عَظِيمًا ﴿ النساء]؛

قوله: (وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور) كتعظيمها بالبناء عليها أو بالصلاة أو الدعاء عندها.

-- الشكرح ---

قوله: (اتفق العلماء على أن من سلَّم على النبي على عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته، ولا يقبّلها)؛ أي: فمن جاء ليسلم على الرسول على من سفر لا يزيد على السلام عليه، ولا يتمسح بحجرته، ولا يتمرغ على أعتابها.

قوله: (لأنه إنما يكون لأركان بيت الله)؛ أي: الاستلام والمسح يكون لأركان بيت الله العتيق، وهما الحجر الأسود والركن اليماني، أما الركنان الشاميان فإنهما ليسا على قواعد إبراهيم، فهما داخلان في الكعبة؛ ولذلك لا يمسحان ولا يقبلان.

قوله: (فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق) وهو الكعبة المشرفة.

قوله: (كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملًا إلا به، ويغفر لصاحبه)، فالله لا يغفر للمشرك، (قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُمُ ﴾) لـمـن كـان مـب

ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَيْوَمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقال ﷺ: «مَنْ كان آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلْه إِلا الله دَخَلَ الجنة»، والإله هو الذي يألهه القلب عبادة له، واستغاثة به، ورجاء له وخشية وإجلالًا...» (١) انتهى.

— الشكرح –

أهل التوحيد، الذين عندهم ذنوب ولكنهم موحدون، هؤلاء على رجاء أن يخفر الله لهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرَكُ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرَكُ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرَكُ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن

قوله: (ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام، وأعظمه) أعظم الكلام وأفضل الكلام كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)؛ لأنها تتضمن إخلاص العبادة لله، وترك عبادة ما سواه.

قوله: (وأعظم آية في القرآن آية الكرسي)؛ لما فيها من وصف الله بالكمال وتنزيهه عن النقائص والعيوب.

قوله ﷺ: (مَنْ كان آخِرُ كَلامِهِ: لا إِلٰه إِلا الله دَخَلَ الجنة»)؛ ولهذا يستحب تلقين المحتضر: (لا إِلٰه إلا الله)، قال ﷺ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ»؛ أي: المحتضرين، «لَا إِلٰه إلا الله، مَنْ كان آخِرُ كَلَامِهِ (لَا إِلٰه إِلا الله) دَخَلَ الجنة»، مما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة.

قوله: (والإله هو الذي يألهه القلب عبادة له، واستغاثة به، ورجاء له وخشية وإجلالًا) الإله من التأله والتعبد، (يألهه القلب)؛ يعني: يحبه من الوله، وهو المحبة؛ فالإله هو المعبود المحبوب.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۳۹۷/۳) وما بعدها.

قوله: (وقال أيضًا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية...) نقل كلام الشيخ في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أنه إذا نوى الذبيحة، مجرد النية لغير الله فهذا شرك ولو لم يتلفظ، لأن المدار على النية، ولأن النبي عَلَيُّ قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى»، فالنية أبلغ مما لو تلفظ وقال: باسم فلان أو باسم المسيح أو باسم الولي الفلاني؛ فالنية أبلغ من القول.

- الشَـَزح \_\_\_\_\_

قوله: (وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني من لحم، وقال فيه: باسم المسيح ونحوه) النصراني لو ذبح للحم لا للعبادة، وسمّى غير الله على ذبيحة اللحم، فهذا حرام؛ لأنه مما أهل به لغير الله، فيشمله النهي.

قوله: (كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه بسم الله)؛ لأن الذبح لله لأجل العبادة توحيد، فإذا ذُبحت الذبيحة تقربًا إلى الله، قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَغْرَرُ ﴿ الكوثرا، ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَشُكِى وَعَيْاى وَمَمَانِ لِبَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ﴾ [الانعام]. وكذلك ما ذبحناه لأجل أكل اللحم فهذا مباح.

فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحرم، وإن قال فيه: بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح(١).

| ۽ عن | ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب: إن العلة في النهي |
|------|-----------------------------------------------------|
|      | الصلاة عند القبور ما يُفضي إليه ذلك من الشرك،       |
|      | الشَّرَح                                            |

قوله: (فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحرم، وإن قال فيه: بسم الله)؛ لأن هذا شرك.

قوله: (كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة) الذين يتظاهرون بالدين ويقولون: باسم الله على الذبيحة، وهم يقصدون بها غير الله، فهي حرام ولو ذكروا عليها اسم الله نظرًا للنية والقصد.

قوله: (وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال)؛ لأن الذبح لغير الله شرك.

قوله: (لكن يجتمع في الذبيحة مانعان) مانعان: أنها ذبيحة كافر، وأنها أهلّ بها لغير الله.

قوله: (ومن هذا ما يُفعل بمكة وغيرها من الذبح) مما يفعله القبوريون؟ الذين يذبحون للأموات والأضرحة وللجن، يخافون من شرهم فيذبحون لهم، وغير ذلك من المقاصد؛ فالذبح لغير الله شرك أكبر،

قوله: (ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب...)، أي: ثم قال شيخ الإسلام لَخُلَلْهُ في موضع آخر من كتاب «اقتضاء الصراط»: (إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك) فلا تجوز.

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٥٩).

ذكر ذلك الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك؛ كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة. . . اهـ (١).

وكلامه في هذا الباب واسع جدًّا، وكذلك كلام غيره من أهل العلم. وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت \_ رضوان الله عليهم \_ ومن أتباعهم في هذه المسألة بما يشفي ويكفي، ولا يتسع المقام لبسطه، وآخر من كان منهم نكالًا على القبوريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام المهدي العباس ابن الحسين بن القاسم (٢) كَالله،

الشَّنرح -

قوله: (ذكر ذلك الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ وغيره، وكذلك الأثمة من أصحاب أحمد ومالك؛ كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة...اهـ) وهي أن هذا الفعل وسيلة إلى الشرك، وبهذا انتهى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية.

قوله: (وكلامه في هذا الباب واسع جدًّا، وكذلك كلام غيره من أهل العلم) في تحريم الذبح لغير الله على أي صفة كان، وتحريم ذبائح الكفار والمشركين ولو ذكروا عليها اسم الله؛ نظرًا لأنهم كما قال اللهُّذُ: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ مُرْكُونَ نَجَسُ ﴾ [التوبة: ٢٨]، فذبائحهم نجسة.

قوله: (الإمام المهدي العباس ابن الحسين بن القاسم كَثَلَّهُ) هذا الإمام كان واليًا على اليمن، وقد هدم الأضرحة التي في مملكته في زمانه، التي تُعبد من دون الله كان، وهكذا يجب على ولاة الأمور أن يهدموا هذه الأضرحة والمشاهد التي أضلت الناس، أما أفراد الناس فلا يجوز لهم هدم الأضرحة بدون سلطة؛ لأن هذا يفضي إلى شر أكبر وإلى فتنة، فلا يهدم الأضرحة إلا أهل السلطة وولاة الأمور إذا وفقهم الله كانها؛ لأنهم إذا هدموها فلا أحد يعترض عليهم، وأما الأفراد فإذا هدموا شيئًا ثارت عليهم الناس وحصلت الفتنة، وربما تُعاد وتُبنى أحسن مما كانت من قبل.

<sup>(</sup>١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ١١٨٩هـ. انظر: البدر الطالع (١/ ٣١٠)، والأعلام للزركلي (٣/ ٢٦٠).

فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس، وسببًا لضلالهم، وأتى على غالبها، ونهى الناس عن قصدها والعكوف عليها فهدمها، وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء توسلوا إليه برسائل، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين بهدم طواغيت القبوريين.

وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتضاد بقول أحد من أهل العلم، ولكنا ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم، مطابقة لما طلبه السائل \_ كثر الله فوائده \_.

وبالجملة فإخلاص التوحيد، هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله، وأنزل به كتبه، وفي هذا الإجمال ما يُغني عن التفصيل، ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسُّنَّة لكان مجلدًا ضخمًا.

\_\_\_\_\_الشَنح \_

قوله: (ولكنا ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم، مطابقة لما طلبه السائل) لأن رسالة «الدر النضيد» جواب لسؤال عن هذه الأمور، فبسط القول فيها، ورد على من نسب إلى الصنعاني كَاللهُ أنه ينكر على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جهاد وقتال هؤلاء.

قوله: (وبالجملة فإخلاص التوحيد، هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله، وأنزل به كتبه) كما قال جلَّ وعلا: ﴿وَمَا أَرِهُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُعْلِمِينَ لَهُ اللَّهِينَ ﴾ [البينة: ٥]؛ يعني: لا يشركون بعبادته.

قوله: (ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدًا ضخمًا) وهذا مما يدل على أهمية هذا الأمر، ووجوب الاهتمام به وبيانه للناس وتوضيحه لهم، وكل ما تأخر الزمان صارت الفتنة

انظر فاتحة الكتاب التي تُكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد، ويفتتح بها التّالي لكتاب الله والمتعلم له، فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع، فمن ذلك: ﴿يِسَـِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يُقدّر المتعلق متأخرًا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى، لا باسم غيره، وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد، ومنها في قوله: ﴿ الْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَيْنِ ﴾ فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصور على الله، واللام في ﴿ لِلّهِ تَفِيدُ اختصاص الحمد به، ومقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلًا، وما وقع منه لغيره فهو في حكم العدم.

- الشَّنرح -

أشد؛ لأنه يقل العلماء ويكثر أهل الضلال والجهال، فيحتاج الناس إلى بيان التوحيد دائمًا.

قوله: (انظر فاتحة الكتاب التي تُكرر...)، قال ابن القيم كَثْلَةُ في مقدمة «مدارج السالكين»: إن القرآن كله في التوحيد، لأنه إما أمر بالتوحيد وبيان عاقبة أهله، وإما قصص عن الأمم التي خالفت التوحيد، أو بيان من كانوا على التوحيد ونصرهم الله ومكن لهم في الأمم، وإما أمر ونهي وتشريعات، وهي من حقوق التوحيد، وإما وعد ووعيد، والوعد جزاء التوحيد، والوعيد جزاء الشرك، فالقرآن كله في التوحيد بهذا الاعتبار.

قوله: (انظر فاتحة الكتاب التي تُكرر في كل صلاة مرات) فاتحة الكتاب فيها بيان أنواع التوحيد، وفيها بيان الضلال وأهله من اليهود والنصارى وأتباعهم، وفيها الرد على الملاحدة الذين ينكرون البعث والجزاء والحساب،

وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم، فلا ثناء إلا عليه، ولا جميل إلا منه، ولا تعظيم إلا له، وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. ومن ذلك قوله: ومَا لِللهِ يَوْمِ الدِّينِ اللهِ أو {مَلِكِ يومِ الدِّين} على القراءتين السبعيتين، الشَّنَرِ السَّنَرِ السَّنِ السَّنَرِ السَّنِ السَّنَرِ السَّنِ السَّنَرِ السَّنَرِ اللهِ اللهِي اللهِ اله

ولذلك تُسمى: أمّ القرآن، وأمّ الشيء هو الذي يرجع إليه الشيء، فالقرآن كله يرجع إلى تفاصيل ما ذكر في الفاتحة.

قوله: (وقد تقرر أن الحمد...)، الحمد لا يكون إلا على الجميل الاختياري، أما الجميل الخِلقي فهذا لا يُحمد عليه صاحبه، وإنما يمدح بذلك؛ إنما يُحمد الإنسان على أفعاله وعلى كرمه، وعلى صلاحه، أما أن يُحمد الإنسان لأنه جميل، أو لأنه حسن الخلقة، فهذا لا يُحمد عليه؛ لأنه ليس من صنعه.

قوله: (فلا ثناء إلا عليه، ولا جميل إلا منه، ولا تعظيم إلا له، وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد) هذا كله في قوله: ﴿الْحَكَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَكَمُونِ ﴾ وقد تكلم ابن القيم في أول «مدارج السالكين» على الفاتحة بكلام جميل جدًّا.

قوله: (ومن ذلك قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾) أو ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ الألف، وفي الدِّينِ على القراءتين السبعيتين) ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ والمعنى واحد في قراءة: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، وفي قراءة ﴿مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ ﴾، والمعنى واحد في جميع القراءات؛ أنه يوم القيامة لا مُلك إلا لله ﴿لِينِ الْمُلْكُ ٱلْيُوْمِ ﴾ [غافر: ١٦]، فإذا قامت القيامة يقول الله جلَّ وعلا: ﴿لِمَنِ الْمُلُكُ ٱلْيُومِ ﴾ ولا أحد يدّعي شيئًا، ولا أحد يجيب، ثم يجيب نفسه ﷺ فيقول: ﴿لِيَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ ﴿ اللهِ وحده، أما في الدنيا فهناك ملوك وهناك رؤساء وهناك أمراء، لكن في الآخرة لا، ليس هناك ملوك ولا أمراء.

والدين في قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ المراد به الحساب؛ لأن الله يحاسب فيه الخلائق ويجازيهم.

فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره، فلا ينفذ إلا تصرفه لا تصرف أحد من خلقه، من غير فرق بين نبي مرسل، وملك مقرب، وعبد صالح. وهذا معنى كونه {مَلِكِ يوم الدين}، فإنه يفيد أن الأمر أمره، والحكم حكمه، ليس لغيره معه أمر ولا حكم، كما أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر ولا حكم، ولله المثل الأعلى. وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فاتحة الكتاب في موضع آخر من كتابه العزيز فقال: ﴿ وَمَاۤ أَدَّرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ مُمَّ مَا ا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذِ يَلَّهِ (الانفطار]. ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأسراره كفته هذه الآية عن غيرها من الأدلة، واندفعت لديه كل شبهة.

- الشَّنزح \_\_\_\_\_

قوله: (فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره) في يوم القيامة، وحتى في الدنيا فإنه وإن ملك بعض الملوك فملكه مستعار لا يدوم، وليس هو الذي استحقه بنفسه وإنما الله هو الذي منحه إياه، ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلمُمْلِكِ تُؤْتِي ٱلْمُلَاكَ مَن تَشَالُهُ وَيَنزِعُ ٱلْمُلَكَ مِمَّن تَشَاهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَالُهُ وَتُدلِلُ مَن تَشَاأَةً بِيَدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّالُ عَمِران]، فالملك الذي بيد الملوك في الدنيا هو من الله ﷺ، وإذا شاء الله سلبه منهم.

قوله: (من غير فرق بين نبي مرسل، وملك مقرب، وعبد صالح) كل الناس يوم القيامة يخضعون لملك الله ﷺ كلُّ ، كلُّ له عمله.

قوله: ﴿وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذِ يَتَّهِ ﴾ الأمر يومئذ لله، ليس لأحد أمر.

قوله: (ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأسراره كفته هذه الآية عن غيرها من الأدلة، واندفعت لديه كل شبهة) وهي قوله: ﴿ مَا إِكِ يَوْمِ الدِّينِ 🐠 فإنه يخلص العبادة لله حتى ينجوا من أهوال هذا اليوم. ومن ذاك: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ فإن تقديم الضمير قد صرّح أئمة المعاني والبيان وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصاص، فالعبادة لله سبحانه، ولا يشاركه فيها غيره ولا يستحقها، وقد عرفت أن الاستغاثة والدعاء والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع العبادة، ومن ذلك قوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِبُ ﴾ فإن تقديم الضمير هاهنا يفيد الاختصاص كما تقدم، وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها غيره.

لشَــَزح \_\_\_\_\_\_

قوله: (ومن ذلك: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾) لم يقل: نعبدك، بل قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، قدم المعمول على العامل لإفادة الاختصاص؛ أي: لا نعبد سواك.

قوله: (وقد عرفت أن الاستغاثة، والدعاء، والتعظيم، والذبح، والتقرب من أنواع العبادة) فكل أنواع العبادة وخاصة بالله.

قوله: (ومن ذلك قوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِبنُ ﴾ فإن تقديم الضمير هاهنا يفيد الاختصاص كما تقدم)؛ أي: لا نستعين إلا بك، فهذا حصر للاستعانة بالله؛ لأنه هو المعين المطلق، وما عداه فهو يستحق الإعانة؛ لأنه فقير ومحتاج، فالإعانة المطلقة من الله، ومن لم يعنه الله فلا معين له، والضمير ﴿إِيَّاكَ ﴾ ضمير المخاطب، وهو الله وتقديمه على الفعل يفيد الاختصاص، وأن الاستعانة كلها تطلب من الله فيما لا يقدر عليه سواه؛ فمن لم يعنه الله فلا معين له.

قوله: (وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في الاستعانة به في الأمور التي لا يقدر عليها غيره) الاستعانة والاستغاثة على نوعين: استغاثة في الأمور التي

فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل منها إخلاص التوحيد، مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا سبع آيات، فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز، فذكرنا لهذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده، وتتعسر الإحاطة به.

ومما يصلح أن يكون موضعًا سادسًا لتلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قوله: ﴿ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ وقد تقرر لغةً وشرعًا أن العالم ما سوى الله على وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت ثلاث عشرة صيغة فصاعدًا، ومن يشك في هذا فليتتبع كشاف الزمخشري، فإنه سيجد فيه ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان؛ كالقلب، فإنه جعله من مقتضيات الحصر، ولعله ذكر فلك عند تفسيره للطاغوت، وغير ذلك مما لا يقتضى المقام بسطه.

ومع الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد، وإبطال الشرك بجميع أقسامه.

\_\_\_\_\_الشتاح \_\_\_\_

لا يقدر عليها إلا الله، فهذه لا تجوز إلا بالله؛ أما الاستعانة التي يقدر عليها المخلوق فإن الله قال: ﴿وَتَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢].

قوله: (فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز) فالقرآن لا يُحاط بمعانيه، لكن كلُّ يأخذ على قدر ما أعطاه الله تكلُّ من العلم.

قوله: (ومن شك في هذا فليتتبع «كشاف الزمخشري»)؛ أي: تفسير الزمخشري، ففيه بدائع من المعاني والنكات اللغوية والبلاغية يُستفاد منها، أما في أمر العقيدة فهو معتزلي.

واعلم أن السائل ـ كثر الله فوائده ـ ذكر في جملة ما سأل عنه: أنه لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح، ووقف لديه وأدّى الزيارة، وسأل الله بأسمائه الحسنى، وبما لهذا الميت من المنزلة، هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت، ويصدق عليه أنه قد دعا غير الله، وأنه قد عبد غير الرحمٰن، وسلب عنه اسم الإيمان، ويصدق على هذا القبر أنه وثن من الأوثان، ويُحكم بردة ذلك الداعي، والتفريق بينه وبين نسائه، واستباحة أمواله، ويُعامل معاملة المرتدين، أو يكون فاعلًا معصية كبيرة أو مكروهًا؟.

وأقول: إنا قد قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء، أو ولي من الأولياء، أو عالم من العلماء. وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه.

فهذا الذي جاء إلى القبر زائرًا، ودعا الله وحده، وتوسل بذلك

\_\_\_\_الشَّنِح \_\_\_\_\_

قوله: (لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء، أو ولي من الأولياء، أو عالم من العلماء) غلط من الإمام الشوكاني كَثَلَثُهُ ذكره في أول الرسالة وأعاده هنا، يقول: يجوز أنك تتوسل بعمل الغير، وبصلاح الصالحين وبأعمالهم.

ونقول: هذا خطأ؛ لأن صلاح الصالحين لهم، فلا تتوسل به وإنما تتوسل بعملك أنت، وأعمالك الصالحة التي قدمتها، هذا الذي ورد به الدليل، أما أنك تتوسل بعمل غيرك وصلاحهم؛ فهذا لا دليل عليه ولا يجوز؛ لأن الله جلّ وعلا قال: ﴿وَلَكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبَتُم وَلا مُنتَكُونَ عَمًا كَانُوا يَهْمُلُونَ الله الله والمنافقة والنافقة والمنافقة وال

الميت؛ كأن يقول: اللهم إني أسألك أن تشفيني من كذا، وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك، والمجاهدة فيك، والتعلم والتعليم خالصًا لك، فهذا لا تردد في جوازه.

لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر؟ فإن كان لمحض الزيارة، ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة، فهذا ليس بممنوع، فإنه إنما جاء ليزور. وقد أذن لنا رسول الله بي بزيارة القبور بحديث: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا» وهو في الصحيح. وخرج بي لزيارة الموتى، ودعا لهم، وعلمنا كيف نقول إذا نحن زرناهم، وكان يقول: «السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ، وَإِنّا بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ لَاحِقُونَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ»، وهو أيضًا في الصحيح بألفاظ وطرق.

فلم يفعل هذا الزائر إلا ما هو مأذون به ومشروع، لكن بشرط أن لا يشد راحلته، ولا يعزم على سفره، ولا يرحل كما ورد تقييد الإذن بالزيارة للقبور بحديث: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ...»،

\_\_\_\_\_ الشَّنْح \_\_\_\_\_

قوله: (فهذا لا تردد في جوازه) نقول هذا ليس بجائز، ولا تردد في تحريمه، فيوم القيامة: ﴿لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيّئاً ﴾ [الانفطار: ١٩]، والذي ورد في الأدلة أنك تتوسل بعملك، فالثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم هم، كما جاء في مثل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاللَّهُ وَلَا عَمِران: ٥٣].

قوله: (وقد أذن لنا رسول الله ﷺ بزيارة القبور)، هذا صحيح لكن بشرطين: أولًا: عدم السفر لزيارة القبور لقوله ﷺ: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد).

وهو مقيد لمطلق الزيارة، وقد خص بمخصصات منها زيارة القبر الشريف النبوي المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذلك خلاف بين العلماء، وهي مسألة من المسائل التي طالت ذيولها، واشتهرت أصولها، وامتُحن بسببها من امتُحن، وليس ذلك هاهنا من مقصودنا.

وأما إذا لم يقصد مجرد الزيارة، بل قصد المشي إلى القبر ليفعل الدعاء عنده فقط، وجعل الزيارة تابعة لذلك، أو مشى لمجموع الزيارة والدعاء فقط، كان يغنيه أن يتوسل إلى الله بذلك الميت من الأعمال الصالحة من دون أن يمشي إلى قبره.

ثانيًا: أن يكون القصد السلام على الميت والدعاء له والاعتبار والاتعاظ بحال الموتى كما قال الشيخ المؤلف كَثَلَلْهُ.

قوله: (كان يغنيه أن يتوسل إلى الله بما لذلك الميت من الأعمال الصالحة) بيَّنًا أنه هذا خطأ من الشيخ كَالله ولا فرق من كونه يمشي بقصد التوسل بالميت والدعاء عند القبر، أو كونه يقصد زيارة الميت الزيارة الشرعية ثم يبدو له إذا وصل إلى القبر أن يتوسل بالميت، أو يدعو عند قبره لنفسه، نقول: هذا لا يجوز، سواء جاء من أجله أو جاء لزيارة الميت ثم بدا له هذا القصد، لا فرق في هذا.

لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة التي زعمت أنها الحاملة لك على قصد القبر، والمشي إليه. وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت باسمه العلم، أو بما يتميز به عن غيره، فما أراك مشيت لهذه الإشارة، فإن الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان، بل مشيت لتُسمع الميت توسلك به، وتُعطف قلبه عليك، وتتخذ عنده يدًا بقصده وزيارته، والدعاء عنده، والتوسل به.

وأنت إن رجعت إلى نفسك وسألتها عن هذا المعنى فربما تُقر لك به فتصدقك الخبر، فإن وجدت عندها هذا المعنى الدقيق الذي هو بالقبول منك حقيق؛ فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عباد القبور. ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تترجم بلسانك عنها، وتنشر ما انطوت عليه من محبة ذلك القبر والاعتقاد فيه،

\_\_\_ الشتنرح \_\_\_\_\_

وقوله: (لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة التي زعمت أنها الحاملة لك على قصد القبر) يقول كَلَّلُهُ: توسل بالميت ولو أنك في بيتك، ليس بلازم أن تمشي إليه، توسل به في أي مكان، والله يعلم ما في قلبك دون أن تشير إلى القبر، يقول: أذهب لأشير إليه، يقول: ليس هناك حاجة لهذا، فتوسل بالميت وأنت في مكانك! وهذا غلط، نقول التوسل بأعمال الغير لا يجوز، وإنما يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة هو: ﴿رَبَّنَا ءَامَنَا بِما أَزَلَتَ وَأَتَبَعْنَا الرَّسُولَ وَالْمَا أَنْ مَا اللهُ وَلَا يَعْمَالُهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله المان بشر مهما كان من الفضل والعلم قد يحصل له الغلط.

والتعظيم له والاستغاثة به، فأنت مالك لها من هذه الحيثية، مملوك لها من الحيثية التي أقامتك من مقامك ومشت بك إلى فوق القبر، فإن تداركت نفسك بعد هذه وإلا كانت المستولية عليك المتصرفة فيك المتلاعبة بك في جميع ما تهواه مما قد وسوس به لها الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

فإن قلت: قد رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيئًا من هذا، وفتشتها فوجدتها صافية من ذلك الكدر. فما أظن الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك سمعت الناس يفعلون شيئًا ففعلته، ويقولون شيئًا فقلته. فاعلم أن هذه أول عقدة من عقود توحيدك، وأول محنة من محن تقليدك، فارجع تؤجر، ولا تتقدم تُنحر، فإن هذا التقليد الذي حملك على هذه المشية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك على أخواتها فتقف على باب الشرك أولا، ثم تدخل منه ثانيًا، ثم تسكن فيه وإليه ثالثًا. وأنت في ذلك كله تقول: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، ورأيتهم يفعلون أمرًا ففعلته.

وإن قلت: إنك على بصيرة في علمك وعملك، ولست ممن ينقاد إلى هوى نفسه كالأول، ولا ممن يقهرها، ولكنه يقلد الناس كالثاني، بل أنت صافي السر، نقي الضمير، خالص الاعتقاد، قوي اليقين، صحيح التوحيد، جيد التمييز، كامل العرفان، عالم بالسنة والقرآن، فلا لمراد نفسك اتبعت، ولا في هوّة التقليد وقعت، .....

\_\_ الشَـزح \_\_\_\_

قوله: (وإن قلت: إنك على بصيرة...)؛ يعني: زكيت نفسك.

فقل لي بالله: ما الحامل لك على التشبه بعباد القبور، والتغرير على من كان في عداد سليمي الصدور، فإنه يراك الجاهل والخامل، ومن هو عن علمك وتمييزك عاطل، فيفعل كفعلك يقتدي بك، وليس له بصيرة كبصيرتك، ولا قوة في الدين مثل قوتك، فيحكي فعلك صورة، ويخالفه حقيقة، ويعتقد أنك لم تقصد هذا القبر إلا لأمر، ويغتنم إبليس اللعين غربة هذا المسكين الذي اقتدى بك، واستن بسنتك، فيستدرجه حتى يبلغ به إلى حيث يريد، فرحم الله امرءًا هرب بنفسه عن غوائل التقليد، وأخلص عبادته للحميد المجيد.

وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو عنده هو أحد ثلاثة:

| الشتنح |
|--------|
|--------|

قوله: (فقل لي بالله) هذا هو الجواب، يقول: لا تزكي نفسك وإن كنت عالمًا وإن كنت موحدًا، بل ابتعد عن وسائل الشرك.

قوله: (فإنه يراك الجاهل والخامل، ومن هو عن علمك وتمييزك عاطل) أي فإنك وإن كنت نقيًا وموحدًا ولا تقصد المقاصد السيئة؛ تكون قدوة للآخرين والجهال فيقتدون بك، لكن قبل ذلك هذا وسيلة إلى الشرك.

قوله: (فرحم الله امرأ هرب بنفسه عن غوائل التقليد، وأخلص عبادته للحميد المجيد) كلام جيد، لكنه ليته عممه على الدعاء عند الميت والتوسل بالميت ومنع الجميع، لكان أحسن، بل هو الواجب.

قوله: (وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو عنده هو أحد ثلاثة) هذا تلخيص لما سبق لما سبق ليس فيه زيادة، تلخيص لما سبق فقط.

إن مشى لقصد الزيارة فقط، وعرض له الدعاء، ولم يحصل بدعائه تغرير على الغير فذلك جائز.

وإن مشى لقصد الدعاء فقط، أو له مع الزيارة، وكان له من الاعتقاد ما قدمنا فهو على خطر الوقوع في الشرك، فضلًا عن كونه عاصيًا.

وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصفة التي ذكرنا فهو عاص آثم، وهذا أقل أحواله، وأحقر ما يربحه في رأس ماله.

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية، والله ولي التوفيق.

\_\_\_\_\_الشتنح \_\_\_\_\_

قوله: (ولم يحصل بدعائه تغرير على الغير فذلك جائز) نقول: ليس هذا بجائز؛ لأنه وسيلة إلى الشرك، ولم يرد أن الرسول أو الصحابة أو السلف الصالح يدعون لأنفسهم عند القبور، بل يدعون الله في المساجد ولا يذهبون إلى القبور ليدعوا لأنفسهم، ولذلك ينكرون على من وقف عند قبر النبي على يدعو، ويقولون: ادع الله في المسجد، ولا تدع عند قبر الرسول على ولا قبر غيره.

قوله: (فهو على خطر الوقوع في الشرك، فضلًا عن كونه عاصيًا) نقول: والأول أيضًا على خطر من الوقوع في الشرك، لا فرق بينهما.

8 8 8

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد والحمد لله ربّ العالمين، وغفر الله لنا وللإمام الشوكاني على ما قدم في هذه الرسالة من توضيح العقيدة الصحيحة وإخلاص التوحيد لله، وإن كان أخطأ في هذه المسألة فالله يغفر له ويتجاوز عنا وعنه.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## فهرس المحتويات

| الصفحة     | الموضوع                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ٧          | مقدمة الشارح                                            |
| 11         | الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد                       |
| ۱۲         | أقسام من يقولُون لا إله إلا الله ولا يخلصون العبادة لله |
| ١٤         | قيود وأركان وشروط لا إله إلا الله                       |
| ۱۸         | تعريف التوسل                                            |
| ۲۱         | الفرق بين الاستغاثة والاستعانة                          |
| <b>Y 1</b> | من أنواع العبادة                                        |
|            | أقسام الهداية                                           |
|            | تحريم الاستغاثة بالرسول ﷺ                               |
| ٣.         | لا مغيث إلا الله                                        |
| ۳۱         | من أسماء الله المغيث والغياث                            |
| 33         | النهي عن استغاثة المخلوق بالمخلوق                       |
| ٣٦         | حكم التشفع بالمخلوق                                     |
| ٣٧         | شفاعة النبي ﷺ                                           |
|            | شروط الشفَّاعة عند الله                                 |
|            | أنواع التوسل                                            |
|            | التوسل بالنبي ﷺ في حياته                                |
| ٤٧         | جواز التوسل بالأعمال الفاضلة                            |
| ٥٤         | جعل الله لرسوله على المقام المحمود                      |
| ٥٤         | أنواع الشفاعة                                           |

| فَتَحُ الوليِّ الحميد في شرح كتاب الذُّرُّ النَّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                            |  |

| - |   |    |     | _ |
|---|---|----|-----|---|
|   | • |    |     |   |
|   | • | */ |     |   |
|   | • | •  | ∕ъ  |   |
|   | ٠ | •  | , , |   |

| الصفحة      | الموضوع                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ٥٩ .        | النهي عن تعليق التمائم                                       |
| ٦١.         | أقوال العلماء في التماثم                                     |
| ٦١.         | أسباب النهي عن تعليق التمائم                                 |
|             | كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركاً؟                        |
| ٦٤ .        | اعتقاد أن لغير الله تأثيراً في الشفاء من الداء               |
| ٦٦ .        | غزوة حنين                                                    |
|             | وصايا النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب                               |
| <b>VV</b> . | النهي عن الحلف بغير الله                                     |
| ٧٨ .        | الحلف بغير الله يخرج الحالف عن الإسلام                       |
|             | التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد                            |
|             | عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثاناً تعبد            |
| ۸٦ .        | العلة في النهي عن جعل القبور مساجد                           |
| 98          | العيافة والطرق والطيرة من الجبت                              |
| 98          | من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر              |
|             | تحريم الذهاب للسحرة والكهان والعرافين                        |
| 99          | العلة في الحكم بالكفر على السحرة والكهان                     |
| <b>\••</b>  | التنجيم                                                      |
| 1.8         | أنواع الشرك                                                  |
| 1.0         | أقسام الرياء                                                 |
| 1.7         | تحريم الحلف بغير الله                                        |
| 111         | النهي عن الألفاظ التي فيها إيهام بإنزال المخلوق منزلة الخالق |
|             | النهي عن التصوير وعقوبة فاعله ٰ                              |
|             | الأمر بطمس الصور وتسوية القبور                               |
|             | الوعيد الشديد للمصورين                                       |
|             | أنواع الاستغاثة                                              |

| لصفحة | الموضوع                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 117   | سد ذرائع الشرك                                               |
| 119   | أنواع التوحيد                                                |
| 170   | إخلاص التوحيد لايتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله              |
| 171   | اعتراف المشركين أن الله هو خالقهم ورازقهم                    |
| ۱۳۳   | ليس الشرك مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات            |
| ١٣٤   | عبادة المشركين للأصنام مثل عبادة القبوريين للقبور            |
| ۲۳۱   | علم المشركين أن أصنامهم لا تضر ولا تنفع                      |
| ۱۳۷   | اعتقاد القبوريين أن الله هو الضار والنافع                    |
| 144   | أقسام من يتوسل ويتشفع عند الله بالمخلوق                      |
| 181   | لا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان                         |
| 188   | أخبر الله أن الدعاء عبادة في القرآن                          |
| 120   | النحر والنذر للأموات عبادة لهم                               |
| 189   | الرد على شبهات القبوريين                                     |
| ١٥٨   | مجرد النطق بكلمة التوحيد لا يكفي للدخول في الإسلام           |
| 171   | إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة                          |
| 751   | حكم من ترك إحدى أركان الإسلام جاحداً                         |
| 170   | الواجب على كل من رأى فعلاً شركياً                            |
| 177   | السيف هو الحكم العدل على المشركين                            |
| ۸۲۱   | أهل المحشر يأتون الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله |
|       | ما هو المقام المحمود؟                                        |
| ۱۷۷   | فضل عيسى على الأولياء والصالحين                              |
|       | الرسول ﷺ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً                        |
| ۱۸۲   | الاستعانة التي لا تصح لغير الله                              |
|       | الرد على الشبه التي يدلي بها القبوريون في تبرير ما هم عليه   |
|       | قوله (وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت) فيغتر بشيئين    |

| _ | _ | _ |  |
|---|---|---|--|
| ۲ | ٨ | ٠ |  |

| الصفحة      | الموضوع الموضوع                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 197         | قوله (لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين)          |
| 7 • ٢       | تفصيل التقليد                                                     |
| ۲٠۸         | من الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم                                 |
| 717         | اعتقاد أهل الجاهلية في الأصنام                                    |
| 710         | الأمور التي تفعلها هذه الأمة وهي من الجاهلية                      |
| 717         | مقارنة بين القبوريين وأهل الجاهلية                                |
| <b>YY Y</b> | قول ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر |
| ۲۳۱         | الآية التي تقطع عروق الشرك من أصلها مع السبب                      |
| 377         | الذي لا يعرف الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية يقع فيه             |
| ۲۳٦         | أقسام الشرك الأصغر                                                |
| <b>የ</b> ۳۸ | النذر لغير الله شرك                                               |
| 137         | زيارة القبور يدل على أمرين                                        |
| 737         | عباد القبور جمعوا بين جريمتين                                     |
| 707         | الدعاء على قسمين                                                  |
| Y0Y         | نهى الرسول ﷺ أن يُتخذ قبره عيداً                                  |
| <b>Y0</b> X | أكثر أسباب عبادة الأوثان كانت بسبب تعظيم القبور                   |
| 177         | العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك     |
| 377         | بيان الفاتحة لأنواع التوحيد                                       |
| ۲۷۰         | أذن الرسول ﷺ بزيارة القبور لكن بشروط                              |
| <b>YYY</b>  | فهرس المحتويات                                                    |



## مفكرة



|   | -         |
|---|-----------|
|   | Ø         |
|   | Æ         |
|   |           |
|   | <u> </u>  |
|   | Ø         |
|   | <u></u>   |
|   | <u>z</u>  |
|   | <b>£</b>  |
|   | Æ         |
|   | æ s       |
| , | Æ         |
|   | Æ         |
|   | <u> </u>  |
|   | <u>es</u> |
|   | <u></u>   |
|   | Æ         |
|   | Ø         |
|   | Æ         |
|   |           |
|   | <u> </u>  |
|   | Ø         |